

فوق مستوى الشبهات

تأليف : هيلين ماكينز

ترجمة: إيناس النجار

اعداد : د . نبیل فاروق

## ١ - الزيارة ...

بدأ ذلك اليوم ، من أيام شهر يونية ، كأى يوم من أيام الصيف فى (أكسفورد) ، ومشت (فرانسيس مايلز) ببطء ، متجهة إلى الكلية التى يعمل بها زوجها ، وهى تنظر إلى أوراق الأشجار حولها ، تتخللها أشعة شمس الخامسة بعد الظهر ، فتمنحها ظلالًا برونزية بديعة ..

لقد تأخرت عن موعدها ، وها هى ذى تسرع الخطا ، وهى ترجو أن يكون مشغولا كعادته ، فلا يشعر بملل الانتظار ، ولكن من الصعب أن تسرع فى يوم كهذا ، فقد كانت تستمتع بالخضرة والورود من حولها ، والمبائى الحجرية القديمة التقليدية ، وبمنظر بعض الشاب ، وهم يلعبون الكرة فوق العشب الأخضر .. وتوقّفت أمام نافذة احدى المكتبات ، التى تعرض كتاب (ريتشارد) الجديد ، عن الشعر الإنجليزى ، والذى لاقى نجاحًا كبيرًا ، وابتسمت لنفسها فى زجاج النافذة ؛ لأفكارها التى لم تكن ، وابتسمت لنفسها فى زجاج النافذة ؛ لأفكارها التى لم تكن ، شاعرية على الإطلاق ، فزيادة مبيعات الكتاب تعنى قضاء

····· Colife Man Many ·····

سلسلة جديدة ، تقدَّم لك أروع ما يزخر به الأدب العالمي ، في مختلف صنوفه ..

من الألفاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية .. من عالم المفامرات إلى آفاق الحيال .. من الفروسية إلى دنيا الأساطير .. ومن الشرق إلى الغرب .. وإلى الحضارة ..

وإليك ..

د. شیک فاردق

عطلة الصيف مرة أخرى على الجيال .. مرة أخرى .. ربما تكون آخر مرة .. من يدرى ؟..

ففى الماضى كان كل ما عليهم هو تقدير أى الجبال يريدون تسلقها ، ثم يقضون الشتاء فى كتابة المقالات ؛ لمواجهة نفقات الرحلة بالقطار ، ولكن الأمر كان يزداد صعوبة عامًا بعد عام .. وتذكرت العطلات التى قضتها مع زوجها فى مناطق (التيرول) و (الدلوميت) .. تسلّق الجبال صباحًا ، وقضاء المساء فى فندق القرية ؛ للاستمتاع بالغناء والرقص والحديث الشيق ، والضحكات المبتهجة ، ولكن الآن انتشرت الأزياء العسكرية فى كل المبتهجة ، ولكن الآن انتشرت الأزياء العسكرية فى كل مكان ، ولم يعد للنكات أى طعم ، وأصبح الحديث مع الأجانب يؤدى فى النهاية إلى الشجار ..

لقد تناقشت مع (ريتشارد) في كل هذا مساء الأمس قبل النوم .. كان يريد رؤية أوربا مرة أخيرة تسودها حالة السلم ، فما زالت هناك دول يمكن للمرء أن يتنفس فيها بحرية ..

وجعلها الشعور بالخوف من أن ينتهى كل هذا تتثاقل في مشيتها ، حتى بلغت الكلية ، وهناك كان بواب الكلية

واقفًا عند البوابة ، فقالت (فرانسيس) ، وهي تحاول أن تبدو مبتهجة :

- كيف حال الطفل الجديد ؟

قال بفخر :

- على ما يرام يا سيدتى .. مستر (مايلز) ينتظرك فى حجرته .. لقد طلبنى تليفونيًا منذ برهة ؛ ليسأل عنك .. سأبلغه بوصولك حالًا .

تذكرت (فرانسيس)، وهى تصعد السلم، أنه قد تطوع فى الجيش، بعد الاستيلاء على (براج)، فى شهر مارس من ذلك العام، ودقت باب الحجرة الخشبى الثقيل، وفتح لها (ريتشارد)، وعلى وجهه ابتسامة، ثم أغلق الباب وراءها فى حرص، وهو يقول:

- لدينا زائر يا (فرانس) .

كان الزائر (بيتر) .. (بيتر جولت) ، ولقد ابتسم وهو يصافحها بكلتا يديه بحرارة قائلا :

- أهلا يا (فرانسيس) .. تبدين مندهشة من رؤيتي .
- (بيتر): وكلنا كنا نظن أنك في (بوخارست) .. متى عدت ؟
- منذ أسبوعين أو ثلاثة .. لم يكن باستطاعتي الكتابة

- لقد اشتبك مع جاسوس.

قالت (فرانسيس) . أرجو فقط أن تكون جاسوسة جمبيلة .. إذا كان على المرء أن يتورط في مثل هذه الأمور ، فلابد من أن يستفيد من الأمر .

ونظرت بابتسامة إلى الشاب الأنيق أمامها ، الذى وقف مستندًا إلى المدفأة ، والذى يبدو خجولًا هادنًا ، مثل أى ديبلوماسى صغير فى السفارة البريطانية ، وقال (بيتر):

- للأسف كان جاسوسًا وليس جاسوسة ، وهو الذي تعرُض لي وليس أنا .

- إنك تبدو سهل المراس في الحقيقة يا (بيتر) .. هل كان يريد قتلك ؟

- لم يستطع ذلك فقد اهتمت (بوخارست) بالأمر ولكن أصدقاءه قد يظنون أننى حصلت على معلومات كثيرة ، ويتابعون الأمر .. على كل حال لقد عدت الآن ، وأنتظر أن تهدأ الأمور .

شعرت (فرانسیس) أنه هناك شيء آخر وراء هذه الزیارة ، وقال (ریتشارد) : لكما .. لقد شرحت ذلك لـ (ريتشارد) قبل مجينك .. لقد قصدت ألا أكتب لكما .. كما أننى لن أستطيع البقاء معكما .. سأنزل في فندق (منز) .

نظرت (فرانسيس) إلى زوجها في دهشة ، وقالت : \_ ماذا في الأمر ؟

ناولها (ريتشارد) كأس شراب ، ثم ملأ كأس (بيتر) الفارغة قبل أن يقول بهدوء :

\_ (بيتر) واقع في ورطة .

- ورطة ؟ .. (بيتر) ؟

وجلست على أقرب مقعد ، وهى تبدو قلقة فى جاذبية ، وقال (بيتر) ليطمئنها بسرعة :

- لا تقلقی یا (فرانسیس) کل شیء أصبح علی ما یرام الآن ، ولکن کان لاید لی أن أعود .

ثم ابتسم وأضاف :

- بسبب حالتى الصحية بالطبع . قالت (فرانسيس) وقد اطمأنت :

- بالطبع .

ولكنها كانت مازالت تنتظر إيضاحًا ، فقال (ريتشارد) بهدوء ، وهو يضع منفضة سجائر أمامها :

- تكلم الآن يا (بيتر) ، فلا فائدة من الدبلوماسية مع (فرانسيس) ؛ فإنها تستطيع أن تستشف ما وراءها .

شرب (بيتر) كأسه وهو ينظر إليها ، كما لو كان يفكر في الطريقة التي يبدأ بها ، ثم قال بجدية أعطته عمرًا أكبر من عمره ، وهو يتخبُر ألفاظه :

- أنا لم أعد أعمل في وزارة الخارجية ، لقد أسندت الى أعمال أخرى ، ولهذا السبب أنا هنا الآن .. إن هذه الزيارة لها سبب آخر ، وليس أمامي وقت طويل ..

أولا: لم أكن أريد أن يعرف أحد بعزمى على زيارتكما ؛ لذلك لم أتصل بكما مسبقًا ، حتى أن البواب لا يعرف أننى معكما الآن .. لقد أخبرته أننى سأزور مستر (ميريك) .. ذلك لأن لدى عملا لكما ، وأرجو أن توافقا على القيام به .. لا أظن أنه سيكون خطيرًا .. بل ربما يكون متعبًا ومزعجًا فقط ، إذا ما اثبعتما التعليمات بدقة ، إننا نحتاج إليكما ؛ لأتكما فوق مستوى الشبهات ، وتستطيعان التحرك بسهولة .

قال (ريتشارد):

- ما هو الأمر يا (بيتر) ؟

- سأقول لكما ، ولكن أرجو أن تستوعبا التقاصيل

بدقة .. إن أحد أسباب اختيارى لكما يا (ريتشارد) هو ذاكرتك القوية ، فاستمع إلى بتركيز .

هز (ريتشارد) رأسه ، واستطرد الآخر يقول :

- انكما ستقومان برحلتكما الصيفية مثل كل عام ، وتسافران عن طريق (باريس) ، وهناك تقابلان شخصا معينا ، ثم تستكملان الرحلة طبقًا لتعليماته ، وفي نهاية الرحلة ستتمكنان من إخبارنا بمعلومات معينة ، نحتاج البها بشدة ، واليكما التفاصيل ..

عندما تصلان إلى (باريس) تصرّفا كما تفعلان دائما ، من النزول في نفس الفندق ، والأكل في نفس المطاعم ، وزيارة المتاحف والملاهي الليلية .. إستمرا في ذلك بضعة أيام ، مثل أي سانح ، ثم ليلة يوم السبت اجلسا في مقهى (كافيه دي لابيه) ، حول ماندة على الرصيف ناحية الشمال ، وستضع (فرانسيس) وردة حمراء في شعرها .. لا تنظرا إلى أي شخص بالذات .. وفي حوالي الساعة الحادية عشرة يقوم (ريتشارد) بإسقاط كأس النبيذ أمامه بطريقة طبيعية ، وسيأتي (جرسون) المقهى ليمسح المنصدة ، وسيكون هذا والوردة المحراء هما الإشارة ، فيقترب منكما رجل ، فيقول

أحدكما ،مسز (روز) قالت لي إنه علينا أن نري (.....)، ثم يذكر اسم أى مكان قررتما رؤيته، وتظاهرا بالكلام معًا بطريقة طبيعية ، ولكن يجب أن تنتبها إلى الرقم الذي سيقوله الرجل خلال كلامه ؛ لأن هذا هو مفتاح العملية كلها ، ثم إذا ذهبتما في اليوم التالي إلى المكان المحدد بعد ساعة واحدة بالضبط من الرقم المعطى لكما ، سيتم الاتصال المطلوب مع الرجل ، وستكون معه رسالة لكما ...

هذا أسهل بكثير مما تتصوران ، فإنه سيتعرفكما من وضع المنضدة ، والوردة الحمراء ، ثم سكب كأس النبيذ ، ويكون أمام المنضدة في الوقت المناسب ليسمع اسم المكان المحدد ، الذي اخترتماه في الجملة الصحيحة ، ويقوم بتحديد وقت المقابلة في البوم التالى .. هل فهمت كل ذلك يا (ريتشارد) ؟

- نعم .. ولكن قبل أن نمضى أكثر من ذلك ، لماذا اخترتنا بالذات ؟ .. فإننا سنكون مثل الهواة في هذه العملية ، وقد لا نستطيع التصرف ، ولابد أن لها أهمية بالنسبة لكم .. إنكم تحتاجون إلى شخص ذكى ، واسع الحيلة ، ولا أعرف إذا كانت لدى هذه القدرة ، في هذا المجال بالذات .. أما بالنسبة لـ (فرانسيس) ...

وهرُ (ريتشارد) كتفيه فقط ، دون أن يكمل العبارة ، في حين بدا السرور على وجه (فرانسيس) ، وقالت : - کم أحبك يا عزيزي .. استمر يا (بيتر) ، .

واصل (بيتر):

- عندما تصلكم الرسالة ، ستكون مكتوبة بشفرة ، وهذا أيضًا أحد الأسباب التي اخترت (ريتشارد) من أجلها ؛ إذ يمكنه التوصل إلى مغزاها ، فعقليته مدربة على هذا النوع من العمل ، وهذه الرسالة ستقودكما إلى عميل آخر ، ثم يقوم بتوجيهكما إلى عميل ثالث ، وهكذا من عميل لأخر حتى تصلا إلى رئيس المجموعة .. إنه آخر الخط ، وهو الشخص الذي نقلق عليه ، وهذه هي البيانات التي نريدها ، وأعتقد أنكما ستجدان هذه الرحلة مثيرة ، والان سأقول لكما السبب فيها .

وابتسم ابتسامة خفيقة ، ثم استطرد قائلا :

- لقد سمعتما بما يسمى (قطار الأنفاق في (ألمانيا) .. أليس كذلك ؟ إنها شكل من أشكال المقاومة وتقوم بمساعدة رافضي النظام النازي ، للهرب في سرية تامة ، ومن ينظم ويخطط هذه العمليات هو رئيس جماعة العملاء ، الذين ستقابلونهم ، كما أنه أيضًا يرسل لنا

\*

معلومات هامة جدًا ، نستفيد منها ، ولكن منذ حوالى خمسة أسابيع لم تصل إلينا منه أية رسانل مفيدة ، بل إن اثنين من التقارير التي أرسلها كانت مضللة بشكل خطير ،

ولحسن الحظ لدينا مصادر أخرى للمعلومات ، مما جعلنا

نشك في صحتها ، ولم نتصرف أساسها ، ولقد تزايدت شكوكنا عندما اختفي تمامًا من الوجود اثنان ممن ساعد

على هروبهمرمن (ألمانيا) ، ولم نجد لهما أدنى أثر .

وضعت (فرانسیس) کأسها ، وانحنت إلى الأمام في انتباه شدید ، في حین أمسك (ریتشارد) بسیجارة لم یشعلها ، وقد ركزا أعینهما علی (بیتر) ، الذي تابع :

ما نريد معرفته هو: أما يزال ذلك الرجل موجودا ، وهل يقوم بإرسال معلومات خاطئة ؛ لينبهنا إلى أن الأمور ليست على ما يرام ، أم أنهم قاموا بتصفيته ؟! .. لذلك فإن مهمتكم هي أن تتبعوا الطريق المرسوم لكما ، عن طريق العملاء المختلفين ، على أن تتصرفا دائما مثل السائح البسيط ، حتى تصلا إليه ، والمفتاح الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون شخصا بريطاني الجنسية .. الإنجليزي الوحيد في سلسلة هؤلاء العملاء ، ولا أستطيع معاونتكما بتحديد اسمه أو شكله ، لأنه يغير ذلك دائما ..

وعلى كل حال عدم معرفة ذلك سيسهل الأمر لكما ، كما أنه الأفضل لنا جميعًا ..

وقد لا يبدو لكما أنه إنجليزى ، عندما تلتقيان به ، ولكن عندما تخبرانه بالدلائل التى يشير بها عليكما العميل الذى قبله ، ستجدان أنه إنجليزى فعلًا .

سأل (ريتشارد):

- ولكن لماذا هؤلاء العملاء المتعدّدون ؟ لماذا لا يقوم العميل الأول في باريس بتوجيهنا إليه مباشرة ؟

- هذه الخطة الذي قام بوضعها بنفسه .. لقد اخترعها لضمان سلامته ، وقد أثبتت نجاحها (لى الآن ، فإنهم كثيرًا ما يعملون في أراض تحت الحكم النازى ، وكل عميل يعرف فقط اسم وعنوان العميل الذي يليه ، ويقومون بإرسال المعلومات عن طريق هذه السلسلة الطويلة ، التي تبدأ بالعميل في (باريس) ، ولا يستطيع أحد اتباع هذه السلسلة ، (لا إذا عرف الطريقة المعقدة لمقابلة العميل في (باريس) ، ولا يوجد (لا مصدران فقط يعرفان هذه البداية نحن أحدهما ، والآخر في مثل حرصنا أيضًا .

قال (ریتشارد):

- وماذا عن البيانات التي يرسلها لكم ؟.. لابد أن لديه طريقة أخرى لها .

قال (بيتر):

- نعم ، وهى طريقة أقصر بالطبع .. أعرف أننى قد أثرت اهتمامك يا (ريتشارد) .. هل هناك أسئلة أخرى ؟

- الخطة سليمة ومأمونة ، فيما عدا شينًا واحدًا .. وهو أنه إذا وقع الرئيس نفسه ، فإن كل المعلومات التى ترسل له ستقع في أيدى النازى ، ويمكنهم القبض على باقى العملاء ؛ إذا اضطروه للاعتراف ، كما أنهم بالطبع سيتوصلون إلى الأشخاص الذين يريدون مغادرة (ألمانيا) .

- بالضبط .. وهذا هو السبب في مهمتكما .. وحتى الآن كانت خطته ناجحة ، ولم يستطيعوا الوصول إليه ، وتأكّد من شيء واحد يا (ريتشارد) .. إن هذا الشخص مدرّب تمامًا ، ولن يعترف بشيء ، ولابد لنا من أن نعرف أنه ما يزال يعمل أم لا ، قبل أن ينفجر البركان في أوروبا .. لابد أن نتأكد منه ، قبل أن يحدث ذلك . قال (ريتشارد) :

- نعم .. أنت محق في هذا ، ولكن مازلت أرى أنه من

الأفضل إرسال شخص محترف في هذه المهمة . رأى (بيتر) أن مناقشة (ريتشارد) له دلالة طبية ، فهو على الأقل لم يرفض القيام بالمهمة ، فقال :

- لقد أرسلنا شخصًا ، ومازلنا لم نتلق منه شيئًا ، ولذلك اقترحت على رئيسي في العمل أن نحاول إرسال شخص غير متخصص ، فاثنان من السياح يمكنهم التحرك دون شبهات ، وتذكر أنك لست عميلًا ، ولا أريد منك أن تحاول التجسس ، بأى شكل كان .. كل ما نريد معرفته هو ما إذا كان هناك شخص إنجليزي أم لا ، وإذا تعقدت الأمور بأى شكل ، فانسحب من الموضوع كلية .. إنكما تقومان برحلة الإجازة الصيفية في الخارج ، مثل كل عام ، ويمجرد أن يجد أحدكما ذلك الرجل ، فإن مهمتكما تنتهي ، وريما لا تجدانه بعد أن تصلا إلى العميل السادس في السلسلة ، فإنه لا يستخدم أكثر من ستة ، وستكونان في أمان بسبب عدم وضوح مفاتيح العملية ، كما أنكما لستما من المحترفين.

سكت (ريتشارد) ، و (بيترجولت) يراقبه بعناية ، وعرف أنه قد وافق ، ولو أن اعتراضه الوحيد هو أن (فرانسيس) ستكون معه في هذه المهمة . فقال (بيتر) :

- عندما تنتهيان أرسل برقية إلى هذا العتوان فى (جنيف) .

وكتب بضع كلمات على ورقة ، وأعطاها له (ريتشارد) ، الذي ما يزال يبدو قلقًا ، وأضاف :

- من الأفضل أن تحفظ العنوان عن ظهر قلب ، ثم تحرق الورقة ، وإذا ما وجدت الرجل فأرسل برقية تقول : سنصل يوم الإثنين أو الثلاثاء ، أو أي يوم يوافق اليوم الذي قابلتموه فيه فعلا ، أما لو لم تجداه ، فأرسل تقول : ، أرجو (لغاء الحجز ، .. هل فهمت يا (ريتشارد) ؟

- نعم .. تمامًا ، ولكن ألا تظن أنه من الأفضل أن أذهب بمفردى ؟ لا أريد أن أعرض (فرانسيس) لأية مخاطر .

نظرت (فرانسيس) إليه ، وعرفت السبب في تردده ، فقالت بصوت منخفض ، ولكن بإصرار :

- (ريتشارد) .. لن أبقى هذا وحدى .

قال (بيتر):

- أنا أيضًا أوافق (فرانسيس) ، فإنه منذ زواجكما لم تفترقا في أية رحلة ، ومن الأفضل أن تفعلا ما تعودتما عليه ، كما أن وجود (فرانسيس) معك سيجعلك تتصرف

بحرص ، مما يضمن لكما السلامة .. أعرف أن ذلك الأمر سيفسد لكما الإجازة ، ولكن ..

توقف (بيتر) ، وأخذ ينظر إلى (ريتشارد) في انتظار قراره ، في حين راح (ريتشارد) يحدّق في الزهور الحمراء ، المزروعة على حافة النافذة ، وقال ببطء :

- الأمر ليس إفساد الإجازة ، فيبدو أن إجازات الجميع ستفسد هذا العام .. أعتقد فقط أننا لن نستمتع .

أحد (بيتر) قفازه ومظلته ، وقال :

- إننى لم أختركما إلا لأننى متأكد من نجاحكما ، وكذلك للأهمية القصوى لنا في هذا الأمر .. لقد كنت أتمنى أن أقوم بنفسى به ، لولا أنهم قد كشفوا أمرى في (بوخارست) ، ويبحثون عنى الآن .. لقد أخرتكما بما فيه الكفاية ، وأعرف أنكما مدعوان إلى حفل مستر (فرام) الليلة .. لقد قابلته هذا الصباح أمام الفندق ، ودعانى أيضًا .

قال (ريتشارد):

- ما هي المدة المحدودة لهذه العملية ؟

- حوالى الشهر ؛ فإنكما ستقضيان بضع ليال في كل مكان تذهبان إليه ، حتى يبدو الأمر طبيعيًا ، وتذكّرا أننى

كانت الحقلة في أوجها في منزل (فرام) ، عندما وصل (فرانسيس) و (ريتشارد مايلز) ، ووقفا عند الباب تأهبًا لدخول المعمعة ، عندما تقدم منهما مضيفهما ويداه محملتان بزجاجات الشراب ، وقال :

- يسعدنى حضوركما ، وأسف على هذا الحشد المزعج .

ثم استدار ليرحب بوصول أشخاص آخرين ، وعلى الرغم من أسلوبه كانت (فرانسيس) تعلم أنه مسرور ، من كثرة المدعوين إلى حقله ، والضوضاء الشديدة من حوله ..

وابتسمت (فرانسيس) لـ (ريتشارد) ، قبل أن تدخل وسط خضم الناس ، وتنوب بينهم ، أما (ريتشارد) فقد تبين شخصين على الأقل ، كان يريد أن يقابلهما ويتحدث معهما ، ولكن (بيتر جولت) لم يكن قد وصل بعد ..

ووقفت (فرانسيس) في أحد الأركان ، وفي الحال تقدم منها ثلاثة من الشباب ، من اتجاهات مختلفة ، ويدءوا في لا أريد أن يشكوا في أمركما ، وابتعدا عن أية مخاطر .. أرجو أن يحفظكما الله .. إلى اللقاء يا (فرانسيس) .. إلى اللقاء يا (ريتشارد) .. سأراكما بخير عند عودتكما .

ثم أغلق الباب وراءه بهدوء ، وساد الصمت في الغرفة ..

كانت (فرانسيس) هي التي قطعت حبل الصمت ، فقالت وهي تنظر إلى نفسها في مرآة حقيبتها الصغيرة : - سنكون على ما يرام .. هيا بنا يا عزيزي فقد تأخرنا .. هل حفظت العنوان ؟

- العنوان ليس مشكلة يا (فرانسيس) .. إذا كان علينا أن ننسحب ، قالآن فقط هو الوقت المناسب .

وقفت (فرانسيس) وهي تعدّل رداءها ، ثم قالت :

- متى سنبدأ ؟ .. بمجرد أن تنتهى من محاضراتك ؟

نظر (ريتشارد) إلى زوجته الجميلة برهة ، ثم تنهُد
وقام يلتقط دراعها ، وخرجا من الحجرة ، وراحا يتحدثان
في موضوعات أخرى ، وهما في طريقهما إلى أسفل ،
ولكن بقى في أعماقهما شيء واحد لم يمكنهما كتمانه
وإخماده ..

الخوف.

الحديث معها ، كما يحدث في مثل هذه المناسبات المرحة ، وتجنّب الجميع الدخول في المواضيع السياسية ، كما لو كان هناك اتفاق مسبق بينهم ، فقد كانوا يشعرون أنها آخر مناسبة اجتماعية سيلتقون فيها مع بعضهم لمدة طويلة ، وأرادوا أن تكون مناسبة سعيدة ..

تناقشوا في الفن ، ومعارض (لندن) ، والمعالم المعمارية الشهيرة في (أوربا) ، وكانت ذراع أحدهم (مايكل) مضمدة ومعلقة بالأربطة الطبية في عنقه ، فقد أصيب بشظية في (برشلونة) ، وهناك احتمال لبتر ذراعه ، وذلك عندما كان في الفرقة الدولية هناك ، ولكن الجميع تجنب الحديث عن ذلك ، وسمعوا فجأة من يقول بلهجة (أكسفورد) المثقفة :

\_ كم أنا سعيد بالعودة إلى (أكسفورد) ، والابتعاد عن متاعب الحياة .

كان المتكلم طويلا ووسيما بشكل ملحوظ ، وفي وجهه ندبتان ، واحدة في الصدغ ، والأخرى في الذقن ، من أثر جروح قديمة ، مما أعطى وجهه الأشقر صفة خاصة ، وقال وهو يبتسم :



تقدم منهما مضيفهما ويداه محملتان بزجاجات الشراب . .

\_ مسز (مايلز) .. جذابة كالمعتاد .

وانحنى في شدة وهو يصافحها . فقالت (فرانسيس) : ـ أهلا .. كيف حالك ؟

ثم قامت بتقديم الآخرين:

- الهر (سيجردفون أشنهاوزن) ، (جون كلارك) ، سير (مابكل هاميتون) ، (جورج ساندرسن) .. لقد كان هر (فون آشنهاوزن) زميل (ريتشارد) في الدراسة .

ابتسم الجميع بأدب ، ولو أن الجو أصبح متوترا ، على الرغم من المودّة الظاهرة في صوت (فون اشتهاوزن) ، (لا أن (فرانسيس) كانت تعرف أنه تحت ستار أديه الواضح ، فهو في الحقيقة لا يقدر الإنجليز ، على الرغم من أنه قد تعلم في ثلاث جامعات ، واحدة في (ألمانيا) ، وواحدة في (انجلترا) ، والثالثة في (أمريكا) ..

وأشعل (مايكل) سيجارة ، فقد كانت لديه حساسية شديدة نحو الألمان ، منذ ركله أحد الجنود خلال مشاهدته لاستعراض عسكرى في (ليبزج) ، منذ أربعة أعوام ، لمجرد أنه لم يقم برفع يده بالتحية في الوقت المناسب ، أما الآخرون فقد حاولوا متابعة الحديث ، وهم يرجون

أن ينسحب الرجل من بينهم، ولكن ذلك لم يحبث، وحاولت (فرانسيس) أن تزيل التوتر فتكلمت عن الإجازة الصيفية ..

كان الشباب سيقضون إجازتهم في (فرنسا)، أما (فون أشتهاوزن) فسيعود إلى (برلين) وقالت هي: إنها و (ريتشارد) بريدان التوجه إلى الجبال، مثل كل عام، وسألها (فون أشتهاوزن):

\_ أين بالضبط تريدان الذهاب؟

- لقد كنا في (التيرول) العام الماضي، وأريد الذهاب إلى هناك أيضًا هذا العام مرة أخرى، قبل أن ينفجر البركان.

كان صوتها ناعمًا وهي تتكلم، ولكن الألماني قال في برود:

\_ ماذا؟ في (اتجلترا) لن يكون هناك حرب .. انظرى الى من حولك.

كان المعنى واضحًا ، حتى أن (مايكل) قال ، وهو ينفض دخان سیجارته:

- هذاك حد لكل شيء . . إلى اللقاء يا ( قرانسيس ) ، لابد لى من الرحيل .. أتمنى لك رحلة سعيدة هذا الصيف . وانسحب الآخرون أيضًا ، ويقى (فون اشتهاوزن) ،

وتخلصت (فرانسيس) من الحرج الذي تشعر به، وتذكرت أنه كان في الماضى شخصًا ودودًا مرحًا، وكان له العديد من الأصدقاء، عندما كان في (أكسفورد)، وتساءلت في نفسها عن الدور الذي يقوم به الآن في (ألمانيا) الجديدة .. لقد كان يكره الحديث في السياسة من قبل ..

حاولت أن تقول شينًا لبقًا ، ولكن الأمر كان صعبًا في هذا الصيف ، من عام ١٩٣٩ م ، فالجميع لديهم الإحساس بجنسياتهم ، وعلى أية حال فقد سبقها (فون آشنهاوزن) ، وقال :

- اخشى أننى لم أرق لذلك الشاب ، أكان ذلك لأتنى ألمانى ، أم أن هذا هو أسلوبه المعتاد ؟ .. أشعر بالطبع أن هناك تغيرًا في معاملة الناس لى .. منذ ست سنوات كانوا أكثر مودة نحوى ..

وابتسم بشيء من الحزن ، وهو يستطرد :

- فى الحقيقة من المحزن أن يرى المرء الأفكار السينة ، التى يحكم بها الناس على بلده .. والسبب بالطبع هو الصحافة التى تضللهم .

قالت (فرانسيس):

\_ ولكن ألا ترى أنه من الغريب أن تسود الانتقادات ، الموجّهة إلى (ألمانيا) دولًا كانت تعتبر في الوقت القريب من أصدقائها ؟

ونظرت اليه بعينيها الزرقاوين الواسعتين ، دون أن ترمش ، فقال بعد لحظة :

\_ حتى أنت تغيرت .. من المؤسف أن أعود الى (أكسفورد) لأجد نفسى هكذا وحيدًا .

ربما يرجع ذلك إلى التغيير الذي حدث لك ، وليس لنا ، .

بدت عليه الدهشة ، وقال :

- لا يا مسز (مايلز) .. لا يمكن أن أكون قد تغيرت إلى هذه الدرجة ، فما زلت أهتم بالموسيقى والأدب ، ولم أصبح همجى التصرفات ، أما من الناحية السياسية ، فقد تطورت وأصبحت أكثر واقعية عن ذى قبل .. لقد رأيت الحماقات التي ترتكب باسم المثالية والفكر المجرد .. الناس تحتاج إلى قيادة قوية ، حتى يتحقق لهم ما يريدون .. وفي البداية عليهم أن يتقبلوا السيئ مع الطيب ، ولكن في النهاية سينسون الأشياء السيئة ، عندما تتحقق لهم المزايا العظيمة .

كان حماسه يزداد وهو يتكلم فقالت (فرانسيس) :

- تعتقد أنك لم تتغير على الرغم من أنك ، تحت هذه القيادة التى تتحدث عنها ، لا يمكن أن تقرأ (لا كتبا محدودة ، وتستمع إلى موسيقى محدودة ، ولا تنظر (لا إلى صور خاصة ، ولا تصادق (لا أشخاصًا بعينهم .. آلا يضع ذلك القيود على تقكيرك ؟

- نعم .. إنه يضع القيود التي تجعلني لا أرى إلا الجيد فقط ، وهو الأفضل للناس في النهاية .

- ومن الذي يحدد لك ما هو جيد وما هو سيئ ؟
أهو حكمك الشخصى ، وقد تعلمت في (هايدلبرج)
و (أكسفورد) و (هارفارد) ، أم هو حكم القائد الذي فرض
نفسه عليكم ، وهو لا يستطبع حتى أن يتكلم الألمانية دون
أخطاء نحوية ؟

لم يعجب كلامها (فون آشنهاوزن) ، ولم يكن لديه رد حاضر ، وكان صوتها ما يزال هادنا ناعما ، وهى تضيف :

-أرأيت كيف أنك قد تغيرت .. هل تذكر الأستاذ القادم من (رودس) ، والذي سبقك هنا .. رجل ذكى هادئ ، وفي منتهى اللطف .. ماذا .. كان اسمه ؟ (روتا) .. أليس كذلك ؟.. لقد كنت تعجب به وقتنذ ، ولكن أين هو الآن ؟ في (أورانينبرج) كما سمعت .

قال (فون أشنهاوزن) في لا مبالاة :

- إن كل هذا كلام عاطفى يا مسز (مايلز) .. لقد حان الوقت ليرى البريطانيون حقيقة الأمر .. إن (أوروبا) الآن تفتقر إلى النظام والإجراءات الشديدة .. لقد أصبحت (أوروبا) أكثر خطورة عنها منذ ست أو سبع سنوات . وما الذي جعلها كذلك ؟

ضحك دون مرح ، قبل أن يقول :

- إنك متحيزة تمامًا .. أظنك الآن ستلقين على محاضرة عن الإدعاءات الشريرة لـ (ألمانيا) ، وحقها في التوسع الطبيعي .

- على العكس من ذلك إننى أرى أن للجميع الحق في الحرية ، سواء أكانوا من الألمان أو اليهود أو التشيك أو البولنديين .

امتلاً صوته بالغضب الشديد ، وهو يقول :

- مثل هذه الأفكار هي التي أضعفت (بريطانيا) ، في السنوات الخمس والعشريان الماضية .. كان في استطاعتها أن تحكم العالم كله ، ويدلًا من ذلك حولت الإمبراطورية إلى (كومنويلث) لا يقوم حتى بمساعدتها في الحرب ، إذا كان عليها أن تحارب .. لقد تركت ثروات في الحرب ، ون استغلال ، وحاولت فرض حكومة نيابية

على الهنود ، الذين كانوا سيرفضون ذلك ، وقامت بمعاداة (إيطاليا) بفرض العقوبات عليها .. إنها تضعف من نفسها طوال الوقت ، معتقدة أنها تقوم بعمل تحسينات فيما حولها .

 انكم تتكلمون بجدية أكثر من اللازم في هذا الركن .

كان المتكلم (ريتشارد) ، الذي اقترب منهما دون أن يشعرا ، فقالت (فرانسيس) :

- لقد كنت أستمع إلى محاضرة سياسية .

أدركت (فرانسيس) أن (ريتشارد) ينظر إلى خديها المتوهجين من فرط الانفعال ، وابتسمت محاولة أن تحتفظ بهدونها ، كما شعرت كذلك بأن (فون آشنهاوزن) يفعل ذلك أيضا ، وأنه غير مرتاح للانطباع الذي تركه لديها ، وكان في غاية الأدب وهو يصافحها ، قبل أن يرحلا ، وانحنى يحييهما وهو يقول :

- أرجو أن نتقابل مرة أخرى ، ولا تقلقى يا مسز (مايلز) ، ف (انجلترا) لن تحارب .. إنكم جميعًا مسالمون هنا .. أرجو أن تمضيا رحلة سعيدة .

قال (ريتشارد):

- أرجو ذلك .

وابتسم وأمسك بذراع زوجته ، وقادها نحو الباب ، ولوحا للمضيف في طريقهما إلى الخارج .. إلى الهدوء والهواء المنعش الطلق ، وقال (رياتشارد) بصوت منخفض :

- لقد اتجهت (ليك بأسرع ما يمكن ، عندما رأيتك تتناقشين معه .. لقد كنت أعتقد أنك أعقل من الدخول في نقاش مع رجل نازى .. (نه نازى في رأيك أليس كذلك ؟ - نعم .. وأظن أنه لم يكن يرغب في أن يبدو كذلك ، ولكنني أثرت غضبه .

- ما يهمنى هو ما الذى قاله حتى تغضبى أنت .

- هل كان ذلك واضحا ؟

- بالنسبة لى نعم ، ولكن لم يلاحظ ذلك أحد .. ما الذى أغضيك ؟

\_ نقده لـ (بريطانيا) .

- على أية حال ، أرجو ألا تكونى قد أظهرت ذكاءك أمامه ، ف(بيتر) يريد منا أن نبدو مجرد أناس عاديين بسطاء .

اندهشت (فرانسيس) وقالت :

- ولكنى كنت أظن أن هذه المهمة لن تبدأ الآن على الفور .

## ٣ \_ وداعًا للأمان ..

تم إعداد كل شيء بسرعة ، ولم يبق سوى رحيل الطباخة ( اني ) ، ذات الاصل الالماني ، والتي بكت طويلا قبل رحيلها ، وقالت : إن أختها حذرتها من العودة إلى (انجلترا) مرة أخرى ، فإذا ما نشبت الحرب سيرجمونها هناك بالحجارة ، ولقد أبدت (فرانسيس) دهشتها للفكرة ، ولكن (ريتشارد) اكتفى بتهدئة (انى) ، ومنحها مكافأة طيبة ، ثم تركها تنصرف باكية في حرارة ، وهي تودعهما بكفيها في امتنان حزين ، ولم تكد تنصرف ، حتى تنهدت (فرانسيس) ، وقالت :

\_ كنت أخشى هذه اللحظة .. الأن لم يعد أمامنا سوى الرحيل ، حيث أضع الوردة الحمراء ، وتسكب أنت كوب الشراب ، حتى تثير دهشة وانتباه المقهى كله ، ثم لا يحدث شيء ، ونكشف في النهاية أن الأمر كله مجرد مزاج ثقيل من (بيتر) .

ضحك (ريتشارد) ، وقال :

- مهما كان الامريا (فرانسيس) ، فمن المؤكد أنها ليست نزهة . - ربما لا ، ولكن (بيتر) لا يريد منا أن نتهاون .. إنه أيضًا لم يحضر إلى الحقل.

- ربما غير رأيه .

- ريما .. أو ريما لأنه لا يريد أن يقابلنا مرة أخرى ، وهذا هو الأرجح

كان صوت (ريتشارد) يتسم بالكابة ، وضغطت (فرانسیس) دراعه ، وهی تقول :

- ابتهج يا (ريتشارد) وإلا فستجعلني أقلق.

ابتسم (ريتشارد) في الحال ، ولكن الشمس كانت قد اختفت ، واختفت معها الظلال البرونزية على أوراق الشجر ، وخلت الملاعب في طريقهما من اللاعبين ، وهما يسيران بيطء نحو المنزل ، وقلباهما يخفقان في قوة ، ورهبة ..

وفي خوف .

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

سألته شاردة :

\_ أتعتقد أنه ستكون هناك حرب حقيقية هذا الصيف ؟ أجاب بعد لحظة من الصمت :

- الجميع يظنون هذا ، ولقد سمعت أحدهم أمس يقول :

- إنه ما من شيء مضمون ، فالأمر كله يتعلق بنزوة رجل واحد .

قالت في حنق :

- يا للسخافة ! .. أيظن نفسه إلها ؟

ربت على كتفها ، وقال :

- لا فائدة من مناقشة مثل هذه الأمور .

لم ترد ، ولكنها كانت توافقه على هذا القول ..

لا فاندة من المناقشة ..

المهم أن يبدأ العمل ..

العمل الجاد ..

توقف القطار في (دييب) ، بعد عبور (المائش) ، واسترخت (فراتسيس) في مقعدها ، تراقب القادمين ، وجلس أمامها (ريتشارد)، وقد أسند رأسه إلى ظهر المقعد ، وأغلق عينيه ، وغرق في صمت عميق ..

وعندما بدأ القطار حركته ، دلف إلى المقصورة شابان ، وضعا حقائبهما فوق الرف ، دون أن يتبادلا حرفا

واحدًا مع (فرانسيس) أو (ريتشارد) ، وبدا من الواضح أنهما طالبان ، مع حلتهما الرمادية الداكنة ، المخططة بأقلام رفيعة بيضاء ، والحذاء البنى المصنوع من (الشامواه) ، ورباط العنق الذي يحمل شعار الكلية ، التي جاءا منها ..

وفي البداية حاولت (فرانسيس) أن تستشف من زيهما وملامحهما شيئًا ما ، وقد بدا لها أن كل ما يحيط بها ينتمى إلى عالم الجاسوسية والإثارة ، ولكنها لم تلبث أن شعرت بتثاقل في جفنيها ، فلم تكن قد نامت أكثر من أربع ساعات في الليلة الماضية ، ثم استيقظت فجأة ، والقطار يتوقف ، ورأت (ريتشارد) يناول أمتعتهما لأحد الحمالين ، فاعتدلت وسألته بصوت مبحوح:

- هل وصلنا ؟

كان الطالبان قد انصرفا ، ولم يبق سواهما ، فأجابها ميتسما :

- نعم .. هل نعمت بنوم طيب ؟

أجابته بالإيجاب ، ثم لم يتبادلا حديثًا اخر ، حتى وصلا إلى ذلك القندق الصغيري، في قلب (باريس) ، والذي قضيا فيه إجازتهما السابقة ، وهناك سألته في اهتمام : - هل تحدثت مع الشابين في القطار ؟

أوماً يرأسه إيجابًا ، وقال :

- نعم .. إنهما من جامعة (كامبردج) ، وحديثهما مبهم بعض الشيء ، ولكنها أشارا في حديثهما إلني (تشيكوسلوفاكيا) ، ثم بترا حديثهما بغتة ، وكأنهما لا يرغبان في الاستطراد ، ولم أشأ سؤالهما عما يعنيه هذا .

كانت تعلم أنه من اللياقة ألا يفعل ، ولكنها كانت تتمنى معرفة ما يعنيه حديثهما عن (تشيكوسلوفاكيا) ، في هذا الوقت ، فمطت شفتيها ، وتنهدت ، وهي تفتح النافذة ، وتتطلع إلى المبنى المقابل ، و ...

وفجأة لمحته ..

لمحت ذلك الرجل الضئيل ، الذي يراقبهما من حجرته بالميني المقابل . .

وكان هذا يعنى أن الخطر قد أعلن عن وجوده ..

\* \* \*

انتهى شهر (يونيو) مع نهاية الأسبوع الأول لهما فى (باريس) ، وكانا يستمتعان بإجازتهما فعليًا ، دون أن يلقيا بالالرجل الضنيل ، الذى انهمك فى مراقبتهما طوال الوقت ، مما منحه شعورًا بأنه يبدد وقته معهما ، وجعله

يسخط على مهمته الروتينية السخيفة ، التي كان يمكن أن تؤديها خادمة الفندق .. وكان هذا هو نفس شعور الرجل الثاني ، المسئول عن مراقبتهما بعد مغادرتهما الفندق ، والذي اهترأت قدماه ، وهو يتبعهما من كنيسة إلى أخرى ، ومن متحف إلى آخر ومن معرض إلى ثان ، وهو الذي لا يهتم قط بالمتاحف والتاريخ ..

أما الرجل الثالث ، الذي يراقبهما في الفترة المسانية ، فقد كان أسعد حظًا ، إذ يتناول عشاءه في مطاعم جيدة ، ويقضى سهراته في ملهى أو آخر ..

وفى كل مساء ، كانا يتناولان القهوة والشراب فى (كافيه دى لابيه) ، حتى أن مراقبهما لم يشعر بالدهشة ، فى ذلك المساء ، عندما رآهما يذهبان إلى المقهى ، وقد وضعت (فرانسيس) على رأسها قبعة بيضاء ، بها وردة حمراء زاهية ، ولمم يسمع (فرانسيس) ، وهى تهمس له (ريتشارد) :

- إلى متى ينبغى علينا الجلوس هنا ؟

لم يجب (ريتشارد) ، فقد كانت عيناه معلقتين بشيء ما خلفها ، ثم فجأة انسكب قدح الشراب ، الذي وضعه (ريتشارد) في حرص ، على الطرف البعيد للمائدة ، وانحنى رجل يلتقطه ، بطريقة مكنتهما من رؤية الساعة

في معصمه ، وقد لبسها بطريقه معكوسة ، ورؤية الوقت الذي تشير إليه عقاربها ..

وفي هدوء ، شكره (ريتشارد) على إعادة القدح ، وأوما الرجل برأسه في لا مبالاة ، في حين أسرع الخادم بنظف المكان ، وابتعد صاحب الساعة المعكوسة ، ثم اختفى وسط المارة ، دون يلقى عليه (ريتشارد) أو (فرانسیس) نظرة أخرى ..

ولكنهما استقبلا الإشارة ..

اشارة البدء .. \* \* \* « لقد فتش احدهم حجرتنا .. » .

همست (فرانسیس) له (ریتشارد) بهذه العبارة ، وهي ترقد إلى جواره في الفراش ، فسألها في صوت منخفض :

\_ ماذا لاحظت ؟

اجابته:

- أنا أرتب دائمًا علب الكريم بطريقة خاصة ، فوق علبة من الورق ، تحوى بعض المناديل وقطع القطن ، وأدوات تجميل مختلفة ، ولقد اختلف هذا الترتيب : - سألها في خفوت :

- وهل اختفى شيء ؟ أجابت في سرعة:

\_ مفكرة عناوين ، أدون فيها عناوين محال تصفيف الشعر ، والقنادق .

ضحك قاتلا:

ـ فلنأمل أن تفيدهم .

ضحکت بدورها ، وهمست :

\_ متى نرحل ؟

أجاب في حسم :

- غذا .

أومأت برأسها موافقة في ارتياح ، ثم دست رأسها في صدره ، واستسلمت لنوم عميق ..

كانا قد انتهيا من إعداد حقانبهما في الصباح ، عندما أمسك (ريتشارد) كتابًا صغيرا ، وراح يقرؤه في اهتمام ، فسألته (فرانسيس):

ـ ما هذا ؟

أجابها وهو يغمز بعينه ، في حركة خفية : - دليل (ألمانيا) .. ينبغى أن نعرف المكان الذي سنذهب إليه .. أليس كذلك ؟

كانت واثقة من أن هذا الكتاب لم يكن هنا أمس ، ولكنها لم تناقشه أو تسأله ..

كانت واثقة من أن السرجل ، صاحب الساعة المعكوسة ، قد أرسل هذا الدليل بوسيلة أو بأخرى ، ورأت (ريتشارد) يفحص كل صفحة من صفحاته جيدًا ، حتى عثر على علامة خفيفة بقلم رصاص ، تكاد لا تظهر ، على شكل نجمة ، في أحد الأقسام ، أمام اسم (نورنيرج) ، وأخرى أمام (مارينستراس) ، وثالثة عند (أوجسيرك) ، ورابعة ، وخامسة ..

ولم تمض ساعة ، حتى كان قد حلّ الشفرة ، وعلم أين ومتى يتم اللقاء الأول ، فقال لـ (فرانسيس) مبتسما : ـ سنرحل على الفور ، ولكن بعد أن أدخن غليونى أه ثلا .

شعرت بالدهشة ، لأنه لا يدخن غليونه عادة إلا بعد الغداء ، ولكن دهشتها هذه لم تلبث أن تلاشت ، عندما راح ينطع تلك الأوراق ، التي تصوى العلامات الصغيرة ، ويشعل فيها النيران ..

وبدت الأدخنة المتصاعدة كما لو أنها أدخنة الغليون .. وعندما احترقت الأوراق عن آخرها ، بدأت رحلتهم الى (نورنبرج) ..

لم تكن الرحلة قصيرة أو بسيطة ، ولكنهما وصلا في ساعة متأخرة جذًا إلى (نورنبرج) ، وقادهما سانق سيارة الأجرة إلى فندق (كوينجزوف) ، وهناك أبدت (فرانسيس) تبرّمها من الأثاث الضخم ، والأسقف العالية الحادة ، ولكن (ريتشارد) ضحك قائلا :

- لا تكتنبى با فتاتى .. ستشعرين بتحسن فى الصباح .

وكان على حق ، ففي الصباح التالي كانت تشعر بتحسن كبير ، وخرجت مع (ريتشارد) إلى المدينة ، التي كانت هادنة ، ذات طراز قديم أنيق ، يبعث الراحة في النفوس ، لولا أصحاب القمصان البنية والأزياء العسكرية ، الذين يتحركون في برود ورتابة ، جعلاهما يشعران بالضجر ، ثم لم يلبث (ريتشارد) أن بدأ يسترجع التعليمات ، التي استخرجها من الدليل ، فاستقل معها الترام إلى شارع (مارينستراس) ، وهناك قطعا الشارع أكثر من مرة ، وهما يبحثان عن أي متجر أو منزل ، يحمل اسم (۱. فوجر) ، حتى أمسك (ريستشارد) دراع (فرانسيس) في قوة ، وضغط يدها في انفعال ، وهو يقودها إلى حانوت صغير ، يبيع الكتب القديمة ، وسمعته يقول:

- عظيم .

- ألا يوجد آخر ، يمكن التحدّث إليه ؟

مع صوته المرتفع ظهر رجل قصير ممتلئ ، يرتدى قميصًا فضفاضًا ، مسح جبهته بمنديل ، ثم أغلق الباب الذى أتى منه خلفه ، وقال :

- أظنني سمعت صوت زبائن .

كان قد غادر الحجرة ، وأغلقها خلفه في سرعة ، ولكن هذا لم يحجب رائحة الأوراق المحترقة ، التي تصاعدت من حيث أتى ، ولكن (ريتشارد) تظاهر بأنه لم ينتبه إلى هذا ، وهو يقول :

- كنت أسأل عن كتاب في الشعر الغنائي الألمائي . وناول الورقة المطبوعة للرجل ، الذي غمغم :

- كتاب عظيم بالفعل .. كانت لدى نسخة منه فيما مضى ، ولكننى بعتها على الأرجح ..

ثم أشار للفتاة ، ذات المنظار الطبى ، وقال : - ابحثى عنه في الداخل يا (أوتيللي) .

رمقته الفتاة بنظرة باردة ، ثم اتجهت إلى مخزن جانبى ، في حين انتحى الرجل و (ريتشارد) ركنا ، وراحا يتحدثان في اهتمام ، و (فرانسيس) تراقبهما في قلق ، حتى عادت (أوتيللي) ، فارتفع صوت الرجل ، وهو يقول :

نعم .. أظنني بعتها .. (أوتيللي) .. هل تذكرين كتابا

ودون أن تبدى هى انفعالا ، أو تكشف ما تعصف به نفسها من الداخل ، لاحظت لافتة الحانوت ، التي تحمل اسم (مكتبة) ، والسي جوارها بحروف صغيرة (ا . فوجر) ..

ودون تردد ، دخلا إلى المكتبة القديمة ، التى تكتظ بالكتب ، التى تملأ الأرفف على حوالطها ، من السقف إلى الأرض ، وتحتل كذلك منضدتين كبيرتين ، فى منتصف المكان ، فى حين كاتت هناك فتاة بيضاء ، ترتدى منظارًا طبيًا ، فوق عينيها الزرقاوين الباهنتين ، رمقتهما بنظرة باردة ، ولم تهتم حتى بالنهوض لاستقبالهما ، ولا بمساعدتهما ، وهما يقلبان الكتب ، حتى أخرج ولا بمساعدتهما ، وهما يقلبان الكتب ، حتى أخرج أريتشارد) من جيبه ورقة مطبوعة ، قدمها إليها ،

- هل يمكننى العثور هنا على نسخة من هذا الكتاب ؟ .. إنه عن الشعر الغنائى الألمائى ، ولقد طبعه (توينز) في (لييزج) ، عام ١٨٣٦ م .

ألقت الفتاة نظرة باردة على الورقة ، دون أى تعليق أو اهتمام ، ثم قالت :

- ليس لدينا هذا الكتاب . وجد نفسه يسألها في حدة :

صغيرًا، له غلاف من الجلد الأحمر، اشتريته من البروفيسير (فارت).

هرَّت رأسها نفيًا ، وراحت تراقب (ريتشارد) والرجل في اهتمام ، على الرغم من أنهما تحدَثا ببساطة ، وقال الرجل :

- سأبحث لك عن نسخة أخرى على أية حال .. عد مرة ثانية ، وستجدنى أو تجد (أوتيللى) ، وربما عثرنا لك على نسخة من الكتاب ، أو ...

فجأة بتر عبارته ، وتطلع من فوق كتفى (ريتشارد) الى الطريق ، ثم قال في سرعة ، وهو يتحرّك في خطوات سريعة تحو الحجرة التي أتى منها :

\_ معذرة .. إلى اللقاء .

كان وداعًا مباغتًا ، أثار دهشة الجميع لحظات .. ثم ظهر السبب بفتة ..

ظهر على هيئة ثلاثة من الرجال ضغام الجثة ، اقتحموا الحاتوت فجأة ، بأحذيتهم العسكرية الثقيلة ، ووجوههم الصارمة المتجهمة ..

وأشارت (أوتيللى) بحركة سريعة إلى الحجرة الداخلية ، فأخرج الثلاثة مسدساتهم ، واندفعوا نحو الحجرة ، ورفس أحدهم بابها بقدمه ، ثم اندفعوا داخلها .

وارتجفت (فرانسيس) ..

كانت تتوقع سيلا من الرصاصات ، والدماء ..

ولكن هذا لم يحدث ..

كل ما حدث هو أن الرجال عادوا من الحجرة غاضبين ، وهتفت أحدهم في حدة .

ـ أين هو ؟

خبت ابتسامة (أوتيللي) ، وظهر عليها الخوف ، وهي تقول :

\_ لقد دخل هناك ، ولا يوجد باب أخر .

صاح الرجل في غضب:

\_ ولكن توجد نافذة يا غبية .

انكمشت الفتاة في رعب ، في حين التفت هو إلى

(ریتشارد) و (فرانسیس) ..

ولم تكن نظرته تحمل أدنى شعور بالارتياح ..

بل كانت تحمل الخطر ..

كل الخطر ...

\* \* \*

AND AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

# ٤ - حادثة (نورنبرج) ..

مضت لحظات من صمت رهيب ، والرجل يرمق (ريتشارد) و (فرانسيس) بنظرات صارمة قاسية ، قبل

أما (ريتشارد) ، فقد رسم على وجهه دهشة مصطنعة ، وراح يفسر للرجل كيف أنهما يبحثان عن كتاب قديم ، عن الشعر الغنائي الألماني ، و ... ، و ... حتى شعر الألماني بالملل ، فقال بنفس اللهجة الصارمة :

ولكن (ريتشارد) قال باتسامة هادئة :

- إلى اللقاء .

أن يسأل في غلظة :

? LaSaul La \_

غمغمت (أوتيللي):

- زبانن .

فلیکن .. هذا یکفی .

ثم ضرب كعبيه ببعضهما البعض ، ورفع يده ، هاتفا : ' \_ هایل (هتلر) .

وهنا خفق قلب (فرانسيس) في عنف ، وتساءلت عما سيفعله (ريتشارد) ، للرّد على هذه التحية الجافة ،

خفض الرجل يده ، وهو يقول في صرامة : \_ لقد ألقيت عليك التحية الألمانية . أجابه (ريتشارد) بنفس الابتسامة:

\_ وأنا أجبتها بالتحية الانجليزية .. هذه هي أصول اللياقة .

مط الرجل شفتيه ، ورمقهما بنظرة أخرى قاسية ، ثم أشار إلى زميليه ، واتصرف الثلاثة بنفس الخطوات الثقيلة العنيفة ، وتنفست (فرانسيس) الصعداء ..

لقد انتهت هذه المشكلة ..

مؤقتا ..

كانت حجرتهما قد خضعت لتفتيش سرى كالمعتاد ، ولكنهما لم يبديا اهتمامًا هذه المرة ، ورأت (فرانسيس) الأمريكي الذي دهست قدمه في الصباح ، فتبادلت معه ابتسامة وتحية سريعة ، ولكنه اتجه إليها ، وصافحها ، ثم قدم نفسه إلى (ريتشارد) ، قائلا :

\_ (هنری فان کورتلاند) ، من (های تور) فی (نيويورك) .. وأنا صحفى ، أجوب (أوروبا) في الوقت الحالى ؛ لكتابة تقارير حول الدلائل المحتملة لنشوب حرب في المنطقة .

كان شابًا وسيمًا ، يوحى بالذكاء ، ويتحدث في طلاقة

ـ هيا بنا ـ

ونهضا معا فجأة ، على نحو حرصا على أن يبدو طبيعيًا ، وانصرفا إلى دار سينمانية قريبة ، فأسرع الرجلان يتبعانهما في سخط ، وقد اضطرا إلى التخلّي عن طعامهما ..

وراقت اللعبة لـ (فرانسيس) ، فراحت تنتقل من مقعد الى آخر ، داخل قاعة السينما ، حتى تثير توتر الرجلين وحنقهما ، حتى ضغط (ريتشارد) يدها ، وطلب منها الكف عن هذا ، قبل أن يثير الأمر شكوك وشبهات الرجلين ..

وعندما غادرا السينما ، كان الليل قد أسدل أستاره ، وكان الرجلان قد أرهقا ، من شدة الجوع والتعب والانفعال ، وعندما أخفت (فرانسيس) ضحكتها في صدر (ريتشارد) ، سمعت صوتًا يقول :

- أنتما مرة أخرى .. يا لها من مصادفة سعيدة ! هتفت في جذل :

\_ (فان كورتلاند) ؟! .. لم أتصور أبذا أن نلتقى مرة أخرى .

انضم اليهما (فان كورتلاند) ، وراحوا يسيرون جنبا الى جنب ، وهم يعودون الى مناقشتهم ، حول الحرب والسياسة ، و ... واضحة ، فرحب به (ريتشارد) ، وجلس الثلاثة يتبادلون الحديث ، حول احتلال الألمان له (براج) ، واحتمالات نشوب الحرب ، ومحاولة (أمريكا) للبقاء خارج حلقة الصراع ، ثم نهض الأمريكي ، واعتذر عن رغبته في الاتصراف ، بسبب ارتباطه بموعد آخر ، وبعد انصرافه قالت (فرانسيس) :

- إنه يتحدث بطلاقة .

هر (ریتشارد) کتفیه ، وقال :

- من السهل أن يحاول المرء طويلًا ، عندما تكون بلاده على مسافة ثلاثة آلاف ميل ، من منطقة الخطر .

ثم مال عليها فجأة ، وهمس :

- ما رأيك في الذهاب إلى السينما ؟

سألته في دهشة :

- وما المناسبة ؟

بدا الجذل في ملامحه وصوته ، وهو يقول :

- هناك رجلان يتبعانا منذ وصلنا إلى (نورنيرج) ، ولم يتناولا الطعام منذ الصباح ، ولقد بدءا في تناوله منذ لحظة واحدة ، وانصرافنا المباغت سيفقدهما شهيتهما ، ويثير حنقهما وغضيهما .. ما رأيك ؟

شاركته جذله ، وهي تقول في حماس :

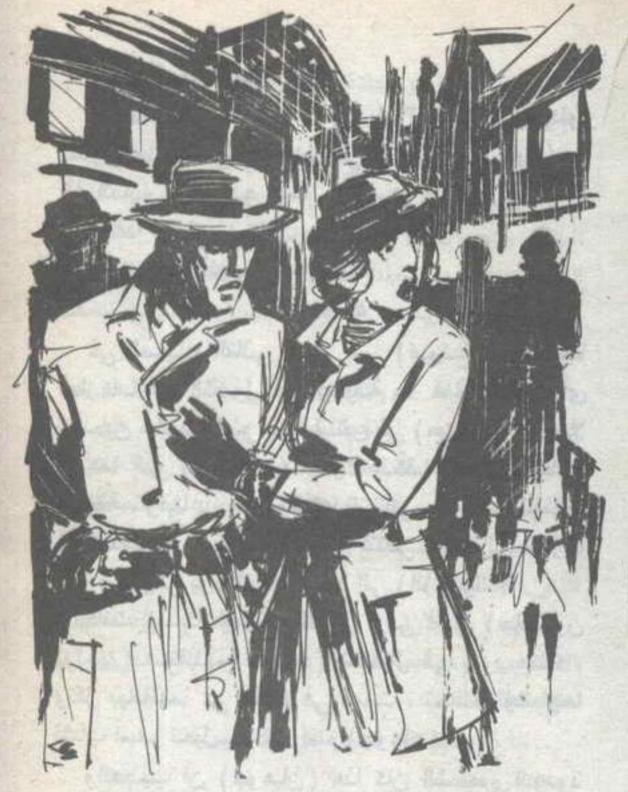

كان هناك صراخ كالعويل، يأتى من شارع ضيق مظلم إلى يسارهم، فنظر بعضهم إلى البعض..

وفجأة تجمدت (فرانسيس) وهي تقول :

كان هناك صراخ كالعويل ، يأتي من شارع ضيق مظلم الى يسارهم ، فنظر بعضهم إلى البعض ، وتعتم (ريتشارد) :

- ييدو كما لو أنه محاولة قتل .

وهنا اندفع (فان كورتلاند) إلى الطريق ، قائلا :

- انتظر هذا مع زوجتك ، وسأذهب لرؤية ما يحدث .

لم يكد يتحرُّك ، حتى ارتفع صوت صارم يقول :

- قف .. لا شأن لك بالأمر .. واصلوا سيركم . التفت الجميع إلى رجلين ضخمى الجثة ، غليظى

الملامح ، وقال (فان كورتلاند) في عصبية :

- هناك جريمة قتل تحدث هنا .

أجابه أحدهما في غلظة :

- لا شأن لك بهذا .. إنه شارع يقطنه بعض المعارضين .. واصلوا سيركم .

مضت لحظة من الصمت ، ثم قال (فان كورتلاند) في عصبية أكثر :

- هيا بنا .

ابتعدوا صامتين بعض الوقت ، ثم قال ( فان كورتلاند ) في غضب :

\_ لقد أفسدوا ليلتنا .

شم عادوا (لى صمتهم ، حتى بلغوا الفندق ، وتبادلوا عناوينهما ، ثم انصرف الأمريكي ، وصعد (ريتشارد) مع (فرانسيس) إلى حجرتهما ، وقال هو في توتر :

- غذا نرحل من هنا .

وشعرت (فرانسيس) بالارتياح ..

\* \* \*

فى الصباح التالى رحلا إلى (ميونخ) ، وقضيا نهارهما فى التجول فى المدينة بلا هدف ، شأن أى سائحين عاديين ، ثم قضيا ليلتين فى (ميونخ) ، ورحلا بعدهما إلى (ميتنوالد) ، حيث تسلقا الجبل لمساقة بسيطة ، وابتاعا بعض معدات التسلق ، ثم قضيا ليلتهما فى فندق (فراو كويلر) ، التى تنتمى بشدة إلى الحزب النازى ، وفى يوم الجمعة رحلا إلى (انز بروك) ..

كانت المدينة جميلة بالفعل ، وفي فندق (جاستون بوزون) استقبلهما موظف الاستقبال في برود متناه ، ونقل بياناتهما في دفتره في صمت ، ثم سلم أمتعتهما لشاب أسمر نحيل ، يحمل اسم (جوهان) ..

والعجيب أن (جوهان) هذا كان الشخص الودود الوحيد ، الذي التقيابه ، منذ وصلا إلى (ألمانيا) ، وكان

يبتسم دائما في ود وسعادة ، حتى أنها قالت لـ (ريتشارد) مازحة :

- هناك شخص يبتسم .. لا ينبغى أن نفقد الأمل .
وثمن باستثناء (جوهان) ، كان الجميع في غاية
البرود والصرامة ، فيما عدا موظف الاستقبال الضخم
الجثة ، والذي بدا متبلدا كسولا ، وهو يتلقى منهما مفتاح
حجرتهما ، أو يعيده إليهما بعينين خاملتين نصف

وفي ذات ليلة ، لم يجدا الضخم في مكانه ، وقبل أن يمد (ريتشارد) يده ، ليلتقط المفتاح بنفسه ، ظهر (جوهان) ، وقد بدا نظيفًا أنيقًا ، وقد ارتدى زيًا عاديًا ، وخلع زي القندق ، وقال مبتسمًا ، وهو يناولهما المفتاح : معذرة .. لقد خرج الهر (كرونستاينر) منذ لحظات لتناول العشاء .

شكره (ريتشارد) ، والتقط منه المفتاح ، وبدا متهلل الأسارير ، وهو يصعد مع (فرانسيس) إلى حجرتهما ، حتى أنها سألته :

> - ما الذي يجعلك سعيدًا إلى هذا الحد ؟ همس مبتسما :

- يلوح لى أننى أحسنت الاستنتاج ، في أمر ما .

سألته في لهفة :

وقبل أن يجيب ، كان قد دس المفتاح في ثقب الباب ، وفتح حجرتهما ، ثم وقف يتطلع داخلها بنفس الابتسامة ، وإن تألقت عيناه في شدة ، فالتفتت هي إلى حيث ينظر ، واتسعت عيناها في دهشة ..

كان هناك رجل ضخم ، يقف داخل حجرتهما .. الهر (كرونستاينر) ..

\*\*\*

لم يبد على (رينشارد) أى أثر للدهشة ، وهو يبتسم ، ويقول في هدوء :

- مساء الخير .

لاحظت (فرانسیس) أن (كرونستاینر) أیضا جعل صوته منخفصا ، وهو یقول :

- جنت لأسلمكما فاتورة الحساب ، ولأشرح لكما ما يستغلق على فهمكما من تفاصيلها ، فالأجانب لا يفهمون عادة طرق الحساب الألمانية .

أدهشها أنه يبتسم في لطف ، وأن (ريتشارد) وافقه قانلًا :

هذا أفضل ، فأنا أحب أن يكون كل شيء واضحًا . ناوله (كرونستاينر) ورقة عادية ، تحسمل اسم الفندق ، وهو يقول :

\_ ها هي ذي الفاتورة .

تنكر (ريتشارد) (١. فوجر) ، عندما انتحى به جانيًا ، في مكتبته القديمة ، وقال مؤكّدًا في حزم :

- لا تنس أبدًا .. المالك اسمه (هانز) .

وعلى الرغم من هذا كان اسم المالك واضحًا ، في بداية الفاتورة (رودلف كرونستاينر) ، فقال (ريتشارد) في هدوء:

- عجبًا ! .. كنت أظن أن اسم المالك (هانز) . وهنا ارتسمت على شفتى (كرونستاينر) ابتسامة خفيفة ، وهو يقول :

- الجميع يعلمون أن اسمه (رودلف) .

ثم التقط الفاتورة من يد (ريتشارد) في نطف ، وناوله أخرى ، وهو يرمقه بنظرة ذات مغزى ، قائلا :

- أتمنى لكما إقامة طيبة في (بيرتيسو) .

قالها وانصرف مباشرة ، فتطلعت (فرانسيس) إلى (ريتشارد) ، وعيناها تحملان تساؤلًا ، أجاب عنه (ريتشارد) على الفور:

- سيروق لك تسلّق الجبال في (بيرتيسو) .. سنرحل الى هناك غذا .

لم تلق سوالًا آخر ..

لقد فهمت الأمر بدورها ، على الرغم من دهشتها ، ولم يكن من الصحيح أن تتحدّث إلى (ريتشارد) ، مادامت غير واثقة من وجود أجهزة تصنّت في حجرتهما ، لذا فقد اغتسلت في هدوء ، وأبدلت ثيابها ، ثم هبطت مع (ريتشارد) ، للتجوّل لآخر مرة في (انز بروك) ، قبل رحيلهما إلى (بيرتيسو) ..

ومن المدهش أنهما التقيا مرة أخرى بر (فان كورتلاند) ، وفجأة صاحت (فرانسيس) أيضًا :

- انظر يا (ريتشارد) .. إنه أحد الشابين ، اللذين كانا بالقطار .

التقط الشاب صيحتها ، وتضرَّج وجهه بحمرة الخجل ، ثم صافحهم في تردد ، وأصرُ (ريتشارد) على انضمامه اليهم ، فجلس الشاب ، وبدأ يتحدَّث معهم ، وسرعان ما اندمج في مجتعهم الصغير ، وراح يروى لهم قصة صديقه ، الذي كان يصحبه في القطار ..

كان صديقه (تونى) هذا يهتم بفتاة تشيكوسلوفاكية ، قابلها في (انجلترا) في الصيف الماضي ، وبعد عودتها الى (براج) ، اختفى والدها في ظروف غامضة ، ثم

اختفت الفتاة أيضًا ، فسافر (تونى) معه إلى هناك ، حيث عاملوهما معاملة سيئة ، دون أن يجد أدنى أثر للفتاة ، وعندند قرر (تونى) البقاء هناك ، على أن يرحل (ثورنلى) إلى (ألمانيا) ، لينتظر عودة (تونى) مع فتاته .

وسأله (فان كورتلاند):

- وماذا لو لم يظهر ، حتى نهاية الشهر ؟ غمغم (ثورنلي) في توتر :

- عندنذ يكون شيء ما قد حدث ، وسأضطر إلى العودة الى (براج) .

قال (فان كورتلاند) في حزم:

\_ سأذهب معك لو فعلت .

تهللت أسارير (ثورنلی) ، وهو يقول :

. the ...

أما (ريتشارد) فقال بسرعة:

- أما نحن ، فسنرحل إلى (بيرتيسو) في الصباح . تمتم (فان كورتلاند) :

- ربما تلتقى هناك أيضا .

ولم تدر (فرانسيس) لحظتها لماذا شعرت بالخوف منه . من (فان كورتلاند) .

\* \* \*

# ه \_ قطع الشطرنج ..

كانت الرحلة إلى (بيرتيسو) قصيرة ، وكانت القرية نفسها أنيقة وجميلة ، ولها جاذبية خاصة ، ولم يكديستقر بهما المقام في الفندق ، حتى قال (ريتشارد) ، وهو يغمز بعينه :

- يقولون: إنه يوجد هنا أفضل ناحتى قطع الشطرنج.

تمتمت في آلية :

.. 19 18-

لم تمض دقائق على عبارته ، حتى كان يقودها إلى داخل متجر ، يحوى آلات حفر وتقطيع الخشب ، وعددًا من قطع الشطرنج الخشبية ، المنحوتة بدقة شديدة ، وسأل (ريتشارد) صاحب المتجر عن ثمنها ، وعندما وجد ثمنها معقولًا ومناسبًا لجودتها ، سأل الرجل :

- هل يمكننى الحصول على مجموعة كاملة ، الخذها معى إلى (انجلترا) ؟

أجابه الرجل:

- بالطبع .. ولدى هذا مجموعة أكثر دقة وروعة ،

صنعت مثلها لأحد السادة هنا .

عرض عليهما المجموعة الثانية ، فشهقت (فرانسيس) انبهارًا ، وقال (ريتشارد) ، وهو يتأمّل القطع في إعجاب شديد :

- لاريب في أن السيد الذي صنعتها من أجله ، هو أحد المتخصصين في قطع الشطرنج .

أجابه الرجل في حماس:

- الهر (مسيليرون) ؟! .. إنه رجل ممتاز ، ولديه مجموعة من القطع النادرة ، بالغة الدقة والجمال .. لابد لكما من السعى لرؤية ما لديه .

وافقه (ريتشارد) على قوله ، فقد كان هذا بالضبط ما يسعى إليه .. أن يجد المبرر المنطقى لزيارة الدكتور (مسيليرون) ، وتأكيدًا لهذا ، طلب من الرجل أن يصنع له مجموعة مماثلة ، ومنحه نصف ثمنها مقدمًا ، ثم غادر المتجر مع (فرانسيس) ، التي سألته في لهفة :

- هل نذهب لزيارة (مسيليرون) هذا ؟ .

هر رأسه نفيًا ، وقال :

- ليس بهذه السرعة .. سنقضى بعض الوقت فى التنزه ، وتسلَق الجبال ، شأن أى سانحين عاديين ، وعندما تحين القرصة المناسبة ، سنذهب لزيارة (مسبليرون) .

لم تناقشة (فرانسيس)، ولكنها راحت تتساءل في أعماقها بمنتهى اللهفة ..

متى تحين تلك الفرصة المناسبة ؟ ..

متى ؟

### \*\*\*

كانت مفاجأة طريفة ، أن يلحق بهما (ثورنلى) و (فان كورتلاند) في (بيرتيسو) ، واستمتع الأربعة حتى نهاية الأسبوع بالسياحة وتسلق الجبال ، وشعرت (فرانسيس) بالارتياح لفراو (شيكتل) ، المسئولة بالفندق ، التي روت لها قصة ابنتها ، التي تزوجت أحد معارضي الحزب النازي ، ثم اختفت مع زوجها فجأة ، ودعتهما فراو (شيكتل) لحضور حفل شعبي في المساء ، فوعدتها (فرانسيس) بالحضور ، على الرغم من أن (ريتشارد) لم يكن يدري هل من الممكن أن يذهبا أم لا ، فقد قرر أن يذهبا لزيارة منزل الدكتور (مسبليرون) هذا الصباح ، ولم يكن يدري ما الذي يمكن أن يقود إليه هذا ..

ولم يكن هناك مجال للتراجع ..

وبعد ساعات من بدء الصباح ، كانا قد بلغا المنزل ، الذى يرتفع وحده ، فى منطقة شبه معزولة ، وقال (ريتشارد):

- ابتسمى يا (فرانسيس) .. لقد وصلنا . ودق الباب الخارجي ، وفتحت الباب امرأة طويلة ، سألها (ريتشارد) :

- هل يمكننى مقابلة الدكتور (مسبليرون) ؟
همّت المرأة يقول شى، ما ، ولكن رجلًا ظهر من
خلفها ، وأزاحها فى خشونة ، قال :

- نعم .. يمكنكما مقابلته .. تفضلا بالانتظار هنا ، وسيأتي بعد قليل .

كانت مقابلة جافة غريبة ، وشعرت (فرانسيس) أنها قد كرهت الرجل منذ النظرة الأولى ، ولكنها انتظرت مع (ريتشارد) ، في قاعة أنيقة ، بها بيانو ضخم ، اتجه إليه (ريتشارد) في هدوء ، وأشار إلى النوتة الموسيقية التي تعلوه ، والتي تحمل اللحن السرى لهما ، وقبل أن تعلق (فزانسيس) ، ارتفع صوت يقول :

- يا لها من مصافة !

التفتا إلى مصدر الصوت ، وشهقت (فرانسيس) فى دهشة ، فالرجل الذى جاء لمقابلتهما لم يكن الدكتور (مسيليرون) ، بل كان ألمانيًا يعرفه كلاهما جيدًا .. كان (سيجرد فون آشنهاوزن) ..

\* \* \*

- إنه الكلب .. لقد حان موعد خروجه للنزهة ، ولكنه عنيف في طريقة تذكيرنا بهذا .

تبادل (ريتشارد) و (فرانسيس) نظرة جانبية ، ثم اتجهت (فرانسيس) إلى البيانو ، وألقت نظرة على نوتته الموسيقية ، وقالت :

ـ يا له من لحن جميل !

ثم فجأة ، وبلا مقدمات ، راحت تنشد ذلك اللحن بصوت مرتفع ، وبدا التوتر الشديد على وجه (فون آشنهاوزن) وحارسه الخاص ..

ثم تكرر صوت الارتطام والطرقات أكثر عنفا هذه المرة ..

وفى هدوء ، توقَفت (فرانسيس) عن الغناء ، وقالت :

- أغنية جميلة .

تنفس (ريتشارد)الصعداء ، وقال محاولًا جذب انتباه (فون آشنهاوزن) بعيدًا :

- ألديك مجموعة الشطرنج هنا ؟

هر (فون آشنهاوزن) رأسه نفيا ، وقال :

- لا .. ليست هذا للأسف .. لو عدت في الأسبوع القادم ، فريما .

لم يتم عبارته ، عندما ارتفع صوت الارتطام مرة

كان (رياتشارد) هو أول من قطع حبل الصمت والدهشة ، وهو يقول في لهجة بسيطة ، بذل جهذا خارقًا للسيطرة عليها :

- عجبًا ! .. لقد أتينا لمقابلة دكتور (مسبليرون) ، أو بالأصح لرؤية مجموعة الشطرنج النادرة ، التي يمتلكها ، ولم نتوقع أبذا رؤيتك هنا .

ابتسم (فون أشنهاوزن) ، وقال :

- ولقد التقيتما به .. إنه الاسم الذي أنتحله ، عندما أقيم هنا .. ولكن لماذا لم تخبراني في حفل (أكسفورد) ، أنكما تنويان القدوم إلى هنا ؟

أجابته (فرانسيس) بسرعة:

- لم نكن نعلم أنك تقيم هنا ، ثم إننا نتجول بلا برنامج مسبق ، ولم نكن نعرف حتى أننا سنأتى إلى هنا .

رمقها (فون آشنهاوزن) بنظرة شك قصيرة ، ثم لم يلبث أن استعاد ابتسامته المصطنعة بسرعة ، وهو يقول :

- إنها مصادفة طريقة على أية حال .

لم يكديتم عبارته ، حتى سمع الجميع صوت ارتطام شيء ثقيل في الطابق العلوى ، أعقبته خبطات متتابعة ، ثم توقف الصوت فجأة ، وارتسمت الدهشة على وجهى (ريتشارد) و (فرانسيس) ، فقال (فون آشنهاوزن) بسرعة :

سألته في لهفة:

- ومن هذا الشخص في رأيك؟

وخاصة بعدما سمعك تتشدين اللحن السرى.

أجاب بلا تردد:

- (مسليرون) الحقيقي .

شهقت مبهورة، ورأته يلوّح بعصا التسلّق، قائلًا في

يضرب الأرض بقدميه، ليلفت انتباهنا إلى وجوده،

حزم:

ـ لو أن استنتاجى صحيح، فسيرسلون حتمًا من يطاردنا. ثم استطرد عشيرًا إلى ممر جبلى صغير أمامهما:

- هيا .. سنتخذ موقفا أفضل .

كان السير عبر الممر بالغ الصعوبة، والصخور حادة كالسكين، ولكن (فرانسيس) تبعته، وهي تنعي جوربيها المتسخين، وكادا يبلغان نهاية الممر، عندما قال (ريتشارد) فجأة:

- يا إلهى! .. لقد بدأت المطاردة .

قالها وهو يشير إلى نقطة بعيدة ، ظهر عندها (فون أشنهاوزن) ، وحارسه الخاص ، وكلب ضغم ، في حجم أسد صغير ، وكان (فون أشنهاوزن) وحارسه يتلقتان حولهما ، بحثًا عن شيء ما ، في حين كان الكلب يتبعهما في سرعة ونشاط ، وهمست (فرانسيس) في هلع:

\_ إنهما لم يعرفا مكاننا بعد .

ثانية ، ورمق حارسه بنظرة خاصة ، اندفع الحارس بعدها إلى الطابق الثانى ، فى حين تبادل (ريتشارد) و (فرانسيس) التحية مع (فون آشنهاوزن) ، وانصرفا بسرعة ، وواصلا سيرهما حتى بلغا الأشجار البعيدة ، فقالت (فرانسيس) فى توتر :

- الأمر لا ببدو لي طبيعيا .

جذبها (ريتشارد) جانبًا ، وهو يقول في حزم :

- بالطبع .. من هنا لا يمكنهم رؤيتنا من المنزل .. تعالى .

فوجنت به يضع بعض الطين على جوربيها ، فهتفت معترضة :

\_ ماذا تقعل ؟

- أجابها في سرعة:

- الجوارب الحمراء يمكن رؤيتها على بعد أميال ، ومن المحتم أنهم سيحاولون تتبعنا .

سألته في ذعر:

\_ لماذا ؟

أجاب متوترًا:

- هذا الصوت الذي سمعناه هو صوت سقوط مقعد ثقيل على الأرض ، والأرجح أنه هناك شخص مقيد فوقه ، راح

### و فقدت الأمل تماميا ..

### \*\*

لم تدر (فرانسيس) في البداية ما حدث ..

لقد خفضت رأسها ، وشعرت بالكلب يثب فوقها ،
ويتجاوزها ، ثم سمعته يطلق حشرچة رهيية ، مع صوت
ارتظام بالأرض ، فالتفتت خلفها ، ورأت الكلب على
الأرض ، يلفظ أنفاسه الأخيرة وقد اخترق نصل حاد
عنقه ، في حين وقف (ريتشارد) يلهث ، وهو يمسك
عصاته ، وقد انتزع من منتصفها شيئا أشيه بسيف
طويل ، فقالت مرتجفة :

- إنك لم تخبرني أن عصاتك تحوى هذا الشيء . أجابها لاهنا :

- لم تأت ظروف مناسبة لأخبرك .

شعرت بالامتنان نحوه ، ونهضت واقفة ، ولكنها لم تكد تفعل ، حتى سمعت صرخة تأتى من أسفلها ، فنظرت تحتها ، إلى الممر الجبلى السفلى ، ورأت ذلك الحارس الخاص ، وهو يرمقهما بنظرة شرسة وحشية ، ويستل مسدسه ليصويه إليهما ..

ودون أن تدرى ، وبدافع من غريزة البقاء ، اختطفت (فرانسيس) صخرة كبيرة ، ورفعتها فوق رأسها ، ثم تمتم (ریتشارد):

- لن يستفرق هذا وقتا طويلا .

رأت (فرانسيس) الرجلين ينفصلان ، فيصعد ( فون آشنهاوزن ) نتوء التل في مهارة ، في حين تقدم حارسه نحو المسطح ، الذي يختفيان عنده ، ويصحبته الكلب ، فغمغمت :

- ينبغى أن نسرع .

تقدّم معها (ريتشارد) في سرعة ، عبر الممر ، وهما في سباق مع الحارس والكلب ، اللذين لم ينتبها إلى وجودهما بعد ، وراحت (فرانسيس) تلهث في شدّة ، من فرط التوتر والانفعال ، و ...

وفجأة انتهى الممر ..

انتهى ليجدا نفسيهما أمام حافة رهيبة ، على ارتفاع هائل من الأرض ، وهتفت (فرانسيس) في ارتباع : - لقد وقعنا في فخ .

لم تكد تتم عبارتها ، حتى سمعت لهات الكلب من خلفها ، وسمعت (ريتشارد) يهتف :

- ارقدى على وجها .

قفزت أرضًا ، ورأت الكلب ينقض عليها بأنيابه الحادة المخيفة ..

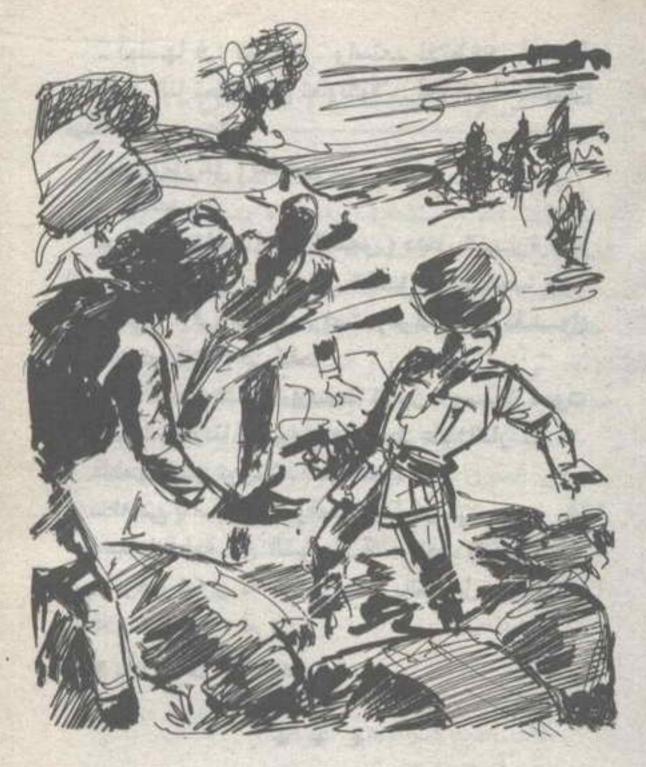

اختطفت (فرانسیس) صخرة كبيرة، ورفعتها فوق رأسها، ثم ألقتها بكل قوتها على الحارس..

القتها بكل قوتها على الحارس ..

وكانت مفاجأة حقيقية للحارس ، الذي اختل توازنه ، وسقط مسدسه ، وراح يلوّح بنراعيه ، محاولًا التشبث بشيء ما ، ثم لم يلبث أن أطلق رصاصة طاشت في الهواء ، وهو يهوى من حالق ، ويطلق صرخة مدوّية ..

وشحب وجه (فرانسيس) في شدة ، ولكنها شعرت بيد (ريتشارد) تمسك بكفها ، ويصوته يعيد إليها اطمئنانها وثقتها ، وهو يقول :

- فلنعد بسرعة .. لا ريب أن (فون آشنهاوزن) قد سمع الرصاصة والصرخة .. لقد أصبح بقاؤنا مستحيلا .

عادا أدراجهما عبر الممر ، ثم اتخذا طريقًا جديدًا ، وراحا يعدوان عبره في سرعة ، حتى وصلا إلى الغابة ، ثم اتجها نحو (بيرتيسو) ، وهتقت (فرانسيس) :

- انظر با (ریتشارد) .. انهما (فان کورتلاند) و (ثورنلی).

لم يعلَق (ريتشارد) ، ولكنه اتجه مباشرة نحو (فان كورتلاند) ، الذي هتف في دهشة ، وهو يراهما على هذه الحال:

ـ ما الذي .. ؟

" قاطعه (ريتشارد) ، قائلا :

# ٣ \_ فراو (شيكتل) تتدخل ..

بینما (ریتشارد) و (بوب ثورنلی) یتجهان نحو المنزل، قام (ریتشارد) بإخباره بما حدث بطریقة مختصرة، ومثلما فعلت (فرانسیس)، کان حریصا علی أن یکون مبهما، فیما یختص به (مسبلیرون)، ولکنه حکی ما حدث فوق الجبل، و إنقاذها له بالتفصیل، واستمع (ثورنلی) فی صمت، وعندما انتهی (ریتشارد) من حکایته، التی حکاها بصوت منخفض، قال:

- خسارة أنك لم تتخلص من الشخص الآخر أيضا . كان المنزل مثلما وصفه (فان كورتلاند) .. صامتًا كالقبر ، وحاولا مع الباب الخارجي والنوافذ ، ولكنها كانت محكمة الغلق ، وكذلك الباب الخلفي ، وهمس (ريتشارد) :

- إنها تنام مبكرا .

- من ؟

- الخادمة .. أو أنهم طردوها اليوم .

- ألا نستطيع كسر إحدى النوافذ ؟

- لا .. قد تكون نائمة في غرفتها ..

ثم أشار إلى نافذة وقال :

أجاب (تورتلی) بحماس :

- بالتأكيد .

أجلس (ريتشارد) (فرانسيس) داخل السيارة، ثم انصرف بسرعة، متجها إلى الفندق، مصطحبًا معه (ثورنلى)، في حين راحت (فرانسيس) تقول له (فان كورتلاند) في انفعال:

- لقد أنشدت اللحن ، وسمعنا الرجل ، وسمعنا صوت ارتطام ، ثم طاردنا الكلب وأطلق الرجل علينا النار ، و ... قاطعها (فان كورتلاند) في هدوء :

- اهدنی یا سیدتی .. وقصتی علی کل شیء . أعطاها قطعة من الشیکولاتة ، راحت تلتهمها فی نهم ، وهی تروی له کل ما حدث بالتفصیل ، وجفناها نیتاقلان فی بطء ، ثم ...

ثم راحت في نوم عميق .

\* \* \*

- هذه ربما هي الغرفة التي نريدها .. هل يمكنك التسلّق ؟

نظر (ثورنلي) إلى النافذة ، وابتسم قائلا :

- سهل جدًا .

ثم قفز إلى أعلى، وتسلّق جانب المنزل، حتى وصل اليها، وأمسك بالإفريز، ثم رفع جسده بيطء، وعبر إلى الداخل.

لقد بدا كل شيء في منتهى البساطة ، حتى أنه من الصعب تصور الجهد التي قام به ، واختفى في سكون ، ووقف (ريتشارد) إلى جانب المنزل ، وسمع صوت الشباك وهو يحاول فتحه ، ثم جاءه صوت (بوب) يهمس :

- إنه مغلق ، وعليه قضبان من الحديد .. سأحاول في حجرة أخرى .

واختفى شبحه ؛ انتظر (ريتشارد) وقد بدت الدقائق مثل ساعات ؛ ثم سمع صوت نافذة تفتح ، وبدأ يلوم نفسه على أنه لم يحاول الصعود ، حتى مع كتفه المتيبسة ، وركبته المجروحة ..

ما الذي يؤخر بوب ؟..

وفى اللحظة التى كان يفكر فيها فى أسهل طريقة للصعود، ممع صوت (ثورنلى) يهمس من أعلى :

ـ هيا .. ساعدنا .

كان يسند رجلًا آخر ، حتى يمر من فوق الإفريز ، ثم أنزله وهو يمسك معصميه ، واستعد (ريتشارد) ليحمل الرجل عندما يسقط ، وقال (ثورنلي) ونصفه إلى الخارج :

. Suni -

أمسك (ريتشارد) جذع الرجل، وتدحرجا معًا فوق الحشانش، ثم قفز (ثورنلى) بخفة وساعدهما على الوقوف، وسأله (ريتشارد):

- هل أنت على ما يرام ؟

قال الرجل، وهو يتمالك نفسه، وينظر من (ثورنلي) الى (ريتشارد):

- نعم .. شكرًا .. من منكما كان هنا بعد الظهر ؟ قال (ريتشارد) :

ـ أنا .

استدار الرجل نحو (ثورنلي ، وقال :

- هناك كوخ عند طرف الغابة ، إلى جوار شجرتين طويلتين .

ونظر (ثورنلي) حيث أشار الرجل، الذي أضاف :

- فى ذلك الكوخ جهاز لاسلكى ودراجة بخارية .. هل يمكنك تعطيلهما ؟

قال (ریتشارد)، و (ثورنلی) یتجه نحو الکوخ:

\_ سننتظرك في السيارة .

ثم وضع ذراع الرجل حول كتفه ، وأمسك بخصره ، وسارا معًا ببطء نحو السيارة ..

كان من الصعب تحديد عمر الرجل، فقد يكون بين الثلاثين والخمسين، متوسط الطول، ونحيف جدًا، له شعر في لون الفأر، ولا لون محدودًا لعينيه، كما أن صوته عادى ..

وسأله الرجل:

\_ لماذا كنت هنا بعد الظهر ؟

\_ لقد جننا من (انز بروك) للبحث عن (مسبليرون) .

- وهل وجدته ؟

- ليس هو من نبحث عنه .

\_ لماذا تتكلم بصيغة الجمع ؟

- أعنى أنا وزوجتى .

- تبدو وكأنك قد واجهت المصاعب .

- نعم .. لقد تركت زوجتى في السيارة .

- لديك سيارة ؟ .. حسن .

- وكذلك هناك رجل أمريكى .. صحفى .. ولكنه لا بأس به ، ويمكن الوثوق به .

ابتسم الرجل ، وهز رأسه ، وقال :

- لاتثق بمن يعملون بالصحافة .. إنهم دانما يبحثون عن الأخبار .. إذا سأل عنى ، فاسمى (سميث) ، الذى يساعد الهاربين من معسكرات الاعتقال .. هذا حقيقى على كل حال .. ومن الآخر ؟ ..

- (طرزان) الأشقر .

- أعرف أخاه .

- سأكون سميث بالنسبة إليه أيضا .

ووصلا إلى نهاية الأشجار ، ولم يسمع صوت أقدام من الغابة فوقهما ..

مازالوا في أمان ..

وتمنى أن يحضر (ثورنلى)، فقد كان ثقل الرجل بنهكه، ولكنه سأله:

- كيف تشعر الآن ؟

- إننى أشعر بالتحسن .. أنا سعيد بالحرية مرة أخرى .

\_ كيف أمسكوا بك .

- الرجل الذى تظاهر بأنه (مسبليرون)، كان من المفروض أنه يتعاون مع حركة المقاومة، بل إنه ساعد في هروب بعض الناس، ووصل إلى من خلالهم .. كيف كانت (نورنبرج) و (انزبروك) ؟

- (نورنبرج) اضطر للهرب و (انزبروك) كانت لديه شكوك عن شيء ما .

ما الذي حدث للرجلين، اللذين كانا يسجناني في المنزل ؟

\_ لقد تعقبانا فوق الجبل .. (فون أشنهاوزن) ربما يعود الآن ، أما الآخر فقد سقط من أعلى .

قال الرجل، وهو ينظر إلى بعض الحروق في يديه:

- لابأس .. والكلب ؟

ـ مات أيضا .

ابتسم (سميث)، وقال:

- لقد قمت بمهمة جيدة .

عندما وصلا إلى الكوبرى، لحق بهما (ثورنلى)، وقال:

- لقد كانت هناك أيضنا دراجة الرجل الخنزير، وقد قمت بكسر عجلاتها أيضنا .

نظر (ريتشارد) نحو الغابة والجبل ، اللذين كان يكتنفهما الظلام الآن وقال لـ (سميث) :

\_ هل يمكنك الجرى إذا ساعدناك ؟

\_ ساحاول .

وحملاه فيما بينهما ، وأخذا يجريان ويجرونه معهما ،

وسمعهم (فان كورتلاند)، وأدار محرك السيارة، وفتح الباب الخلفى استعدادًا لهم، ووضعا (سميث) بالداخل، ودخلا وراءه، وفي الحال بدأت السيارة تنهب الأرض في طريقها إلى (بيرتيسو)، وانحنى (ريتشارد) إلى الأمام، ينظر إلى (فرانسيس)، وكانت ما تزال نائمة، وسأل:

- كيف حالها ؟

قال الأمريكي، دون أن يدير رأسه :

- مدهشة .. ستكون على ما يرام عندما تصحو . عاد (ريتشارد) بظهره إلى الوراء ، وقد اطمأن عليها ، وفجأة ضحك (ثورنلي) ، قائلا :

- إنتى لم أشعر بمثل هذه البهجة من مدة طويلة .

قال (ريتشارد):

- يسعدني أنك استمتعت بذلك .

فقال (سميث) :

- وأنا كذلك لقد سرتنى رؤيتك .

سأله (ريتشارد):

- هل كنت مقيدًا طوال الوقت ؟

- نعم .. خصوصاً عندما يقترب أى زائر من المنزل ، وكانا يكممانى أيضا ، وفي الليل يقيدون يدى في السرير ، وفي النهار كان أحدهما يقوم على حراستى .

قال (ريتشارد):

- يسعدني أنك ما زلت حيًا .

قال (سميث):

- ذلك أنهم كانوا يريدون منى معلومات كثيرة ، لن يستطيعوا معرفتها إذا مت ، كما أنهم كانوا يريدون مواجهتى بمن يأتى بحثًا عنى ، ويقع في الشرك .

\_ وماذا عن الخادمة .

- (ترودى) العجوز .. كانت خانفة ، واضطرت للاستمر أز في خدمتهما ، ذلك أنهما هدداها هي وعائلتها ، وكانا يحبسانها في حجرتها في الليل .

اقتربت السيارة من القرية ، وقال (سميث) : سر في الطرق المظلمة ، وابتعد عن ذلك الفندق ، الذي به حفل الرقص .

رأوا الأنوار حول المنصة خارج الفندق، وسمعوا صوت الموسيقى من خلال الأشجار، وسارت السيارة فى الظلام، حتى وصلت إلى خلف سبلسلة الفنادق، عند البحيرة، وسأل (سميث) بصوت هادئ:

\_ ماذا كنتم ستفعلون عندما تركتم القرية ؟

- (فان كورتلاند) و (ثورنلى) كانا سيرحلان بالسيارة، أما أنا وزوجتى فكنا سنقوم بالتجوّل فى القرية.

فقال (سميث) للأمريكي :

\_ هل دفعت حساب الفندق، وأخذت أمتعتك فعلا للرحيل ؟..

قال (كورتلاند):

- نعم جمیعها هنا یا کابتن .

\_ حسن .. يمكنك البقاء خارج الصورة إذن .

ثم قال لـ (ريتشارد):

- أنت وزوجتك من الأفضل أن تتركا السيارة على بعد من الفندق، أو ريما من الأفضل أن تذهب أنت وحدك .. هل يمكنك أن تتذكر الأشياء التي ستحتاجها ؟.. ولا تنس علية أدوات التجميل، خصوصًا طلاء الرموش، وكذلك أحضر بعض الملابس لي أيضًا، والنقود .. هل هناك أكثر من مدخل للفندق ؟ حتى يمكنك الدخول خلسة دون أن يراك أحد ؟

\_ إننا نسكن فيللا، وأظن أنه من الأفضل أن نذهب معًا، فذلك يكون أسرع.

- أفضل .. سنذهب نحن بالسيارة إلى الطرف الجنوبى من طريق الساحل .. هناك بعض الأشجار ، والأرض مغطاة بالحشائش ، بالقرب من آخر فندق ، سننتظر هناك ، إن الليلة حالكة ، ولن يرتفع القمر إلا بعد مرور يعض الوقت .

هر (ریتشارد) (فرانسیس) بلطف، وجلست تنظر حولها متحیرة، وقال (فان کورتلاند)، وهو یبتسم:

- اذهبى الآن مع (ريتشارد) وسننتظركما .. حظ سعيد .

قال (ريتشارد)، وهو يخرج من السيارة إلى الظلام الحالك:

- شكرا لك .

ووضع ذراعه حول (فرانسيس)، يساعدها على السير، ومضت السيارة في صمت ..

كانت الفيللا أماسهم على بعد بسيط، ولاح لهم ضوء بداخلها .. كان النور المنبعث من المطبخ، وكانت مجموعة الفنادق حولها صامتة ، ولكن حجرات النوم كانت مضاءة ، كما لو كان جميع النزلاء قد صعدوا للنوم ، أما من كان سيذهب إلى الحفل ، فلابد أنه قد خرج ؛ لأن الطريق كان خاليًا أيضًا ، فدخلا إلى الفيللا في سكون ، وصعدا متسللين إلى حجرتهما ، وقام (ريتشارد) بإغلاق النوافذ ، وشد الستائر عليها ، وأشعل شمعتين صغيرتين ، النوافذ ، وشد الستائر عليها ، وأشعل شمعتين صغيرتين ، حتى لا يظهر ضوء من الخارج ، ونظرت (فرانسيس) نحو السرير ، فقد كانت لديها رغبة شديدة في النوم ، ولكنها رأت على حافته رداء تقليديًا جميلًا مزركشا ، أشار له (ريتشارد) بتعجب ، فقالت :

- فراو (شيكتل) أرادت أن أرتديه، وأنا ذاهبة إلى الحفل الراقص .

ثم خلعت جواريها المغطاة بالطين اليابس، وأحضر (ريتشارد) بعض الماء الدافئ المعطر، وقطعة من الإسفنج، وقال لها:

\_ امسحى وجهك وكتفيك ..

وساعدها لتخلع ملابسها الممرُّقة، ثم قام بوضع قدميها في إناء به ماء دافئ لغسلهما، وسمعا دقة على الباب، وجاءهما صوت فراو (شيكتل)، تقول:

\_ هل يمكنني أن أدخل ؟

نظرا إلى بعضهما في قلق ، وفكر (ريتشارد) أنهما إذا استمرا صامتين ، فريما تظن المرأة أنها أخطأت وترحل ، ولكن الباب انفتح ببطء ، فقام واقفًا ، ووقفت فراو (شيكتل) بالباب لتقول :

- اسفة .. اعذراني .

وكانت في طريقها للذهاب، عندما لاحظت ساق (ريتشارد) وهيئة (فرانسيس)، وهي تمسح جروحها بالماء، فدخلت وأغلقت الباب وراءها بسرعة في صمت، كان وجهها الطيب يملؤه القلق والخوف، وأمسكت بقطعة

الإسفنج، وركعت على الأرض لتفسل قدمى (فرانسيس)، وهي تقول:

- لابد أن تغسل أنت رجلك يا هر (مايلز) .. الجرح عميق .. سأحضر لك أيضًا بعض الماء الدافئ .

قالت (فرانسيس):

- لا تفعلى من فضلك ، فلا يوجد وقت .

ثم عضت على شفتيها ، وهي تنظر إلى (ريتشارد) ، فقد كان من السهل أن يزل اللسان ، عندما تكون متعبة ومتوترة ، ونظرت فراو (شيكتل) إليها ، ولكنها لم تتكلم ، ثم جففت قدمى (فرانسيس) وساقيها بخفة شديدة ، وقالت :

- هل توجد صبغة بود ؟

ناولها (ريتشارد) الزجاجة ، فوضعت قليلًا على ركية (فرانسيس) ، ثم على كنفها المجروحة ، وقالت :

والآن نضع بعض بودرة الثلج فوق هذه الخدوش، فلا

قالت (فرانسيس):

- لقد تهنا فوق الجبل -

قالت فراو (شیکتل)، وقد أعطت ظهرها د (ریتشارد)، الذی بیدل ملابسه:

\_ لقد عرفت أن شيئا قد حدث لكما .. وكان صديقاكما قلقين كذلك .. لقد رحلا منذ ساعات ، والآن لن تذهبا بالطبع إلى الحفل .. كم كنت أتمنى أن أراك ترتدين هذا الثوب .

قالت (فرانسيس):

- وأنا أريد أن ألبسه أيضًا ، فقد نذهب إلى الحفل . ونظرت إلى (ريتشارد) ، فوجدته قد ارتدى قميصًا

تظيفًا وشورتًا ، فهزت رأسها ، وقالت ببطء :

أعتقد أنكما أفي مشكلة .

ولم يتكلم (ريتشارد) ..

كان يوزع نقوده ، ودليله الجغرافي ، وخطاب الضمان ، وجواز السفر على جيوب سترته المصنوعة من التويد ، وكان يقدّر في كيفية مغادرة المنزل ..

هل يقوم بتقييد وتكميم فراو (شيكتل)، وحبسها في الحجرة ؟

ماذا يفعل ؟

وقالت (فرانسيس)، وقد ارتدت الثوب، وصففت شعرها، ووضعت المساحيق على وجهها، ثم استدارت نحو فراو (شيكتل)، وهي تسوى بيدها المريلة فوق الثوب:

- إنه جميل جدًا يا فراو (شيكتل) .. اننى أخاف أن أفسده لو ارتديته .. ربما من الأفضل أن ...

قالت فراو (شیکتل) بصوت حزین :

- لا .. إنه رداؤك الآن .. لا حاجة لي به .

کان (ریتشارد) یطوی حلة وقمیصا ورباط رقبة وجوارب له (سمیث)، فقالت:

- أنتما راحلان ؟

قالت (فرانسيس):

ـ نعم

- ستحتاجان طعامًا للرحلة .. أهم هؤلاء النازيون ؟ هرُت (فرانسيس) رأسها ..

- لقد عرفت ذلك ، عندما حضر ذلك الرجل يبحث عنكما هذا المساء .. يجب ألا يمسكوا بكما ، كما فعلوا مع ابنتى .. عندما تخرجان استعملا الباب الخلفى ، من خلال العطبخ ، وسأعد لكما الجبن والخبز ، وأرجو أن ترحلا بسلام .

قال (ريتشارد):

- شكرًا لك يا فراو (شيكتل) .. أنت امرأة طيبة ، وأرجوك ، من أجل سلامتك ، أن تتذكرى أنك لم ترينا .. لقد سمعتيننا فقط ندخل ونخرج ، وظننت أننا ذهبنا إلى الحفل .. هل يمكنهم التعرف على هذا الثوب ، وأنه يخصك ؟

- لا .. هناك الكثير مثله .. وقد مضى وقت طويل منذ كانت ابنتى هنا .. سأراكما بعد دقيقتين ، عند الباب الخلفى .

وخرجت، وأغلقت الباب وراءها في سكون. قامت (فرانسيس) بوضع المنديل الملون على راسها، وربطت طرفيه تحت ذقتها ، ثم ارتدت السترة القصيرة ، ونظرت إلى نفسها في المراة راضية ، ووضع (ريتشارد) لقة الملابس تحت إبطه، وأمسك بذراعها، وخرجا من الحجرة، وقد تركا حاجياتهما وراءهما، ونزلا السلم يتحسسان في الظلام، واتجها إلى المطبخ، حيث أعطتهما فراو (شيكتل) لفة كبيرة، دون أن تتكلم، ولكن أيديهم تشابكت بحرارة لحظة طويلة ، قبل أن يذهبا ، وسارا بسرعة فوق الحشانش، وفي ظلال الأشجار والمباني، فقد كان القمر يسطع بضوئه الفضى، ووصلا إلى الفندق الأخير على شاطئ البحيرة ، وعبرا الطريق إلى مجموعة الأشجار التي حددها (سميث)، و (ريتشارد) يقاوم رغبته في الجرى نحوها ، ثم سمعا صوت محرك السيارة الذي يدور ، وعادت إلى الخلف تحوهما ، وامتدت الأيدى تجذبهما إلى الداخل، ثم اندفعت السيارة إلى الأمام، وقال

( ثورنلی ) :

- أحسنتما .

وهز (سميث) رأسه بارتياح، وهو يتفقد الملابس التي أحضرها له (ريتشارد)، وسأل:

- وطلاء الرموش ؟

قالت (فرانسيس):

- نعم .. وكذلك الطعام .

وفتحت لفة الطعام، وقامت بتوزيعه عليهم .

تغير الجو داخل السيارة ، وكان (فان كورتلاند) يمازح (فرانسيس) وهما يأكلان، وعيناه على الطريق أمامه، وقام (ثورتلي) بإخراج المصباح اليدوى، حسب طلب (سمیث)، وساعد (ریتشارد) (سمیث) علی خلع ملابسه ، وتبادل النظر مع (ثورتلي) ، عندما خلع (سميث) قميصه ، وشاهدا آثار التعذيب على ظهره ، ولكن (سميث) لم يهتم ، وكان يصفر سعيدًا ، وهو يرتدى ملابس (ريتشارد)، التي كانت واسعة عليه، ولكن لا بأس بها ، ثم بدأ العمل في وجهه على ضوء المصباح في حين كان (ريتشارد) يمسك مراة حقيبة (فرانسيس) الصغيرة ، لينظر فيها (سميث) ، وهو يستعمل صندوق التجميل الخاص ب (فرانسيس) بمهارة، في تغيير ملامحه، فقام بوضع المساحيق على وجهه، لاخفاء

الكدمات وسود حاجبيه مغيرًا شكلهما ، وظلل التجاعيد في وجهه ، وأخذ يقص شعر رأسه بالمقص الصغير ، ثم طلب من (ريتشارد) أن يضع طلاء الرموش الأسود ، ويدهن له به شعر رأسه ، كما لو كان دهانا للشعر ؛ ذلك لأن راحتيه كانتا تؤلمانه ، من الحروق التي بهما ، وصفف شعره بعناية ، ثم قام بوضع بعض بودرة الوجه على فوديه ، وكانت النتيجة أن تغير شكله تماما ، وقال فوديه ، وهو يبتسم :

\_ لن يعرفوك الآن أبدًا ، إلا إذا نظروا إليك من ظهرك .

وضحك (سميث) لأول مرة، وهو ينظف يديه، والتفتت (فرانسيس) تنظر إليه، وظلت محدقة به لاتصدق عينيها، حتى أن (كورتلاند) أيضًا رفع عينيه عن الطريق لحظة لينظر إليه، وقال (سميث):

ـ لابد أن نقف قليلا، للتخلص من الملابس التى خلعتها .

وخرج (ثورنلی) ومعه الملابس المهلهلة ، واختفی فی الظلام ، وعاد بعد فترة ، وعاودوا السیر بالسیارة ، وتذکر (ریتشارد) فجأة الماركات التجاریة علی ملابسه ، التی أعظاها له (سمیث) ، وقام بنزعها من أماكنها ، ثم أعطی (سمیث) عصاته أیضا ، وقال :

- لاتفتحها إلا في مكان آمن، حتى يمكنك غسلها، فعليها دماء الكلب .. ثم ماذا عن جواز السفر ؟ قال (سميث):

- لاتقلق يمكننى الحصول على جواز .. على فكرة عليك أن تتجه إلى هذا العنوان في (انزبروك) وسندبر لك ولزوجتك جوازات سفر .

وكتب العنوان على ورقة من مفكرة (ثورنلى)، وأعطاها إلى (ريتشارد)، وسأله (قان كورتلاند): - هل لديك نقود ؟

قال (سمیث) ، وهو بربت علی جیبه :

.. نعم هنا .

ونظر إلى (ريتشارد) نظرة العرفان بالجميل، وقالت (فرانسيس) فجأة وبانفعال:

- (ريتشارد) .. لقد تذكرت شيئا الآن .. ماذا عن حساب الفندق ؟

وضحك الجميع، بما فيهم (سميث)، وقال (ريتشارد):

- لقد تركت نقودًا تكفى فى حقيبة ملابسى هناك .. إنهم سيقومون بتفتيشها كما تعلمين .

كانت السيارة قد نخلت شوارع قرية (جينباك)،

و (سميث) يراقب الطريق المظلم من النافذة، وقال له (فان كورتلاند):

- توقف عند تلك الناصية .. المحطة إلى اليسار منها . ثم استدار نحو (ريتشارد) ، قانلا :

- لقد سببت لك متاعب جمة ، ولكن قد يخفف عنك أن تعرف أننى قد اكتشفت معلومات لها أهمية قصوى ، ويصرف النظر عن إنقاذك لى ، ستكون أنت السبب في وصولها إلى المكان الصحيح ..

ثم قال لـ (فرانسيس):

- شكرًا لك على أغنيتك . . إلى اللقاء .

وهدأت السيارة من سرعتها، ثم توقفت لحظة، ورأوا خياله يختلط بخيال الأشجار على جانبي الطريق ..

كان يسير ببطء، متحاملا على عصا (ريتشارد)، وعلى رأسه قبعة (ريتشارد)، تكاد تخفى عينيه، واتجه نحو المحطة، في حين دارت السيارة إلى اليمين، في الطريق إلى (انز بروك)...

والى المجهول ..

\*\*\*

- سنندبر أمرنا بطريقة أو بأخرى .. إذا حصلنا على جوازات السفر .

قال (كورتلاند):

- وبعض المال .. لن تستطيع التصرف إذا لم يكن معك ما يكفى من النقود .. الشيكات السياحية أو خطاب الضمان لاجدوى منها الآن ، وذلك الرجل (سميث) أخذ كل ما معك .

لابأس .. فلا بد أنه فعل أكثر من ذلك لأناس آخرين ، كانوا في مشاكل .

قال (كورتلاند):

- ساعدوا بعضكم وسيساعدكم الله .. أليس كذلك؟.. هل لديك نقود يا (بوب)؟ ، وألقى بحافظته إلى المقعد الخلفى ، والتقطها (ثورنلى) ، وأخرج ما بها ، وأضاف إليه نصيبه ، وعد المجموع ، ثم قال :

- إن ذلك يكفى فقط مصاريف جواز السفر ، فهم يتقاضون مبالغ كبيرة لذلك ، ستحتاج لأكثر من ذلك ، يمكننى صرف شيك في البنك غذا ، ولكن كيف أوصل لك النقود؟

قال (ريتشارد):

- اسمعا .. سنترككما على مشارف (انزبروك) ، ونسير إلى ذلك العنوان ، الذي أعطاه لى (سميث) .. لقد حددت المكان في الدليل معى ، ويمكننا أن نصل إليه .. إننا

## ٧ - (انزبروك) مرة أخرى ..

كانت السيارة تنطلق بهم في سرعة ، وأصبحوا على بعد أقل من نصف الساعة من (انربروك) ، وجلس (ريتشارد) يفكر في (سعيث) ، ويتساءل في نفسه إذا كان فعلا سيركب ذلك القطار ، أو أنه هناك بيت صغير ، في مكان ما ، قريب من المحطة ، حيث يقطن أحد أصدقائه ، على كل حال ، لقد قاموا بكل ما في إمكانهم ، ويجب الآن أن يخرجه من تفكيره ، وقال له (فان كورتلاند) :

- لقد كنت أفكر فيما سنفعل يا (هنرى) .. أعتقد أنه من الأفضل أن نحذو حذوه ، ونترككما بمجرد أن نصل إلى أطراف (انزيروك) ، عندئذ يمكنك أن تصل كما لو كان لم يحدث شيء ، وأنك فقط قد واجهت بعض المشاكل في محرك السيارة ، مما أخرك في الوصول.

قال (ثورنلی):

- ولكن ذلك لن يكون حلا جيدًا بالنسبة لكما . قال (ريتشارد) :

في ملابسنا هذه لن يتعرفنا أحد ، سنكون كأى زوجين يسيران في ضوء القمر ، أما أنتما فما يجب أن تقولاه هو أننا تركناكما بعد ظهر اليوم ولم نعد ، وكان عليكما مغادرة (بيرتيسو) ، لأن (هنرى) عنده موعد عمل هام .. (هنرى) حاول أن تقابل زميلك في العمل الليلة ، عندما تصل (انزبروك) .. اجلسا في مكان عام معروف ، لتناول بعض المشروبات .

قال (كورتلاند) ، وهو يبتسم:

- إننى فعلا محتاج إلى ذلك .

تذكرا أنكما لاتعرفان بوجود منزل بنوافذ حمراء ، أو أنكما تعرفان شيئا عنا ، بعد أن غادرنا (بيرتسو) عصر اليوم ، وأنت يا (بوب) ، عندما تحضر النقود ، سيقوم أحدثا بمقابلتك غذا ، حوالى الحادية عشرة صباحًا ، قد تقوم بذلك (فرانسيس) ، فتنكرها أفضل منى . ان المحطة ليست مناسبة ، فستكون حتما مراقبة ، كما أن المطاعم أيضا خطرة .

و فكر قليلًا ، ثم أضاف :

- كنيسة (الفرنسيسكان) مكان مناسب ، فهناك الكثير من السائحين يرتادونها صباح السبت ، ويمكنك التجول حول ساحة الإمبراطور (ماكسميليان) ، وأمسك في يدك مجلة أو جريدة ، وضع النقود في ظرف داخل المجلة ، وعندما ترى (فرانسيس) ادخل واجلس في الكنيسة

نفسها ، واختر مكائا معتما ، وعندما تنتهى من تأملاتك غادر المكان ، واترك المجلة في مكانك ، عندنذ ستجلس (فرانسيس) في ذلك المكان .

أعاد (ثورنلی) هذه التعلیمات علی سمعهم ، لیتأكدوا من أنه قد استوعبها جیدا ، وقال (ریتشارد) :

- عندما يكون لدينا جوازات السفر والنقود ، سنعبر الحدود ، وأقرب نقطة للعبور هي (بريز) .

قال (كورتلاند) محذرا:

- إن بها حراسة مشددة .. الإيطاليون يحرسون جنوب (التيرول) .

ربما نحاول عن طريق الجبال ، إذا كان القطار خطرًا من الحدود السويسرية .

- ثم بعد ذلك؟

- نتجه إلى (باريس) .

متى تظن أنكما ستكونان هناك؟

إذا واتانا الحظ ، سنترك (انزبروك) يوم الأحد ، وقد نكون في (باريس) في نهاية الأسبوع القادم ، وسنترك لكما خبرا في القنصلية ، وسنحتفل معا هناك .

قال (كورتلاند):

- أتمنى ذلك ، ولكن لدى عمل ... سأراكما في (انجلترا) بعد ذلك ، في طريقي إلى وطنى ، فلدى عنوانكما ، وعندنذ تخبراني بالقصة كلها .

قالت (فراسيس):

\_ نعدك بذلك ، ولابد أن تحضر لرؤيتنا .

ثم قال (كورتلاند):

\_ أكره أن أكون نذير شؤم ، ولكن ماذا لو حدثت لكما مشاكل في (انزيروك)؟

سنتصل بك هاتفياً ، وإذا لم نستطع عندنذ ، فالأمر خطير ، وأيضا بالنسبة لك لو ساعدتنا ، لقد زججنا بك في مشاكل كافية .

سأنتهى من عملى هنا فى منتصف النهار غذا ، وسأكون خاليًا لمدة يومين ، وإذا ما احتجتما إلى ، اتركا رسالة فى الفندق ، تقول : إن جريدة (التايمز) تطلبنى فى مهمة ، وسأعرف أنها منكما ، وسأخبر (بوب) .

قال (ريتشارد):

- هناك أمر هام يا (هنرى) .. أرجوك أن ترسل برقية إلى (جنيف) صباح الغد، لاتنس ذلك .. أبرق بأن (الحجز لم يلغ ، وسنصل يوم الجمعة) ، واحفظ هذا العنوان .. هل حفظته ؟ حسن ذلك مهم جدًا .

ويدأت أنوار المدينة تلمع أمامهم ، وفجأة قال (فان كورتلاند) بصوت هادئ :

\_ يؤسفني أن أقول إن هناك سيارة تتبعنا منذ مدة .. لقد لاحظت أنوازها ، ولكنها ما زالت بعيدة .. أخشى أن تكون لأصدقائكم .. سأبطئ عند الناحية القادمة .. استعدا .

قال (ريتشارد):

- لن نشكركما ، إلا عندما نراكما في (باريس) أو (أكسفورد) .. إلى اللقاء إذن .. لابد أن نلتقي .. وتذكّر البرقية .

قالت (فرانسيس) ، وهي تنزل من السيارة بسرعة :

ثم جرت مع (ريتشارد) ليختبنا في بعض الشجيرات ، حتى مرت السيارة التي تتبع (فان كورتلاند) ، في طريقها الى المدينة ، وانتظرا بضع دقائق ، حتى خلا الطريق تمامًا ، ثم سارا في صمت ، في ظلال الأشجار ، ووصلا الى منطقة المنازل بسهولة ، ووجدا أمامهما شابًا وفتاة ، وقد تشابكت أيديهما وكان الشاب بتكلم والفتاة تضحك وهي تنظر إليه ، وقال (ريتشارد) :

- انظرى .. سنفعل مثلهما .

وسارا بنفس الخطوة ، محافظين على المسافة بينهما ، ووضع (رياتشارد) ساعده حول خصر (فرانسيس) فضحكت ، وقال (ريتشارد) :

- هكذا .. تمامًا .

وضحكت (فرانسيس) مرة أخرى ، وتبعاهما نحو الكويرى فوق النهر ، وأمام الكويرى كانت هناك مساحة فضاء ، حيث تتقاطع طرق أخرى ، جاء منها آخرون من الشباب والفتيات ، العاندين من تمشيتهم في ضوء

- هز شولتز؟ .

واتسعت فتحة الباب ، وقال صوت امرأة :

- ادخل .

وبمجرد أن دخلا أغلق الباب بترباس ضخم وراءهما ، وكان هناك ضوء ينبعث من الداخل ، وقادتهما المرأة نحوه إلى حجرة صغيرة بسيطة ، ووضع الرجل الجالس فيها جريدته ، وأخذ ينظر إليهما يتقحصهما دون أن يتكلم ، وتكلم (ريتشارد) بالطريقة البافارية ، وأمسك الرجل بالجريدة مرة أخرى ، وقال :

- ولكن اسمى ليس (شولتز) .

تعلقت عينا (ريتشارد) بصورة الرجل ذي الشارب المضحك، والشعر المدلى على جبينه، المعلقة أمامه على الحانط، وشعر بالعرق يتقصد من راحتيه، ثم أدرك أنه ما يزال ممسكا بالورقة الصغيرة في يده، فناولها للرجل، ونظر فيها، ثم ألقاها على المائدة، وسأل:

- من الذي أعطاك هذه ؟

- رجل من (بيرتيسو) .

- هل كان اسمه (جيرولد)؟

- Y .. (مسبلبرون) .

- من أين قدمت؟

- من فوق الجبال .

نظر إليه الرجل ، ثم إلى (فرانسيس) ، التي كانت تنعس على أحد المقاعد ، وقال :

94

القمر إلى (انزيروك) ، كما كانت هذاك بعض السيارات ، التي اوقفها اثنان من الشرطة ، عند اقترابها من الكويرى ، نظر (ريتشارد) إلى (فراتسيس) ، وقال لها بعض كلمات بالألمانية ، وكان الشاب والفتاة أمامهما وهما يعيران الكويرى ، ونظر إليهما الشرطيان نظرة خاطفة ، ثم أوليا اهتمامهما إلى سائق السيارة الواقفة أمامهما ، ويمجرد أن مرا من قوق الكويرى ، دخل (ريتشارد) و (فرانسيس) في أحد الطرق الفرعية ، بعيدًا عن النهر ، ولكن الرحلة إلى المنزل الذي يريدانه كانت كالكابوس بالنسبة لـ (فرانسيس) ، فقد احتفظ (ريتشارد) بمشيته الهادئة ، ليبدو أنهما عائدان إلى منزلهما من تمشية مثل الآخرين ، أما هي فكانت تشعر بعضلات ساقيها وظهرها يؤلمانها ، وهي تجر قدميها ، حتى وصلا الى المنزل الذي أعطاهما (سميث) عنوانه ، ودق (ريتشارد) الباب ، بالطريقة التي أوضعها له (سميث) ، ووقفًا بنتظران في الشارع الضيق المظلم ، وبدأ يتساءل إذا كان قد أخطأ العنوان ، وأخذ يتنكر العنوان المكتوب على الورقة ، والتعليمات التي فيها .. إنه يذكره جيدًا .. ودق مرة أخرى ، وفتح الباب بسرعة شديدة ، وعرف أن شخصًا ما كان واقفًا وراء الباب ، ينتظر الدقة الثانية ، وكان الظلام حالكًا ، ولم ير (ريتشارد) من فتح الباب ، ولكنه قال في صوت هامس:

- lehm -

كان صوته الآن ودوذا دافنا ، وكذلك نظرة عينيه ، وقال :

- ارتح .. هل أنتما جانعان؟

هز (ريتشارد) رأسه ، وفي الحال تركت المرأة مكانها وراء الباب ، حيث كانت تقف ، وخرجت إلى المطبخ ، وسمع (ريتشارد) صوت الآنية وهي تضعها على الموقد ، وقال الرجل مرة أخرى :

- ارتح الآن .. وكيف حال صديقنا من (بيرتيسو)؟

- إنه الآن على مايرام.

- كان مريضًا إذن .. هكذا ظننا ، فلم نسمع عنه من - مدة طويلة .. هذه أخبار طيبة .. وماذا عنك أنت؟ قلت إنك في حاجة إلى غرفة .. هل هناك شيء آخر؟

\_ المعتاد .

- هل ستترك بلادنا السعيدة؟

كان صوت الرجل مملوءًا بالسخرية ، وهو ينظر إلى الصورة المعلقة على الحانط ، ثم قال :

- حسن يمكننا تدبير ذلك .. أين وكيف ستسافر؟

- إلى (إيطاليا) .. ربما بالقطار .. وبأسروع مايمكن.

- بالطبع هذا مفهوم .. يمكنكما أن تكونا أمريكيين ، أو انجليزيين فإتكما تشبهانهما .. هل تتكلمان الاتجليزية ؟ هز (ريتشارد) رأسه بالنفى .

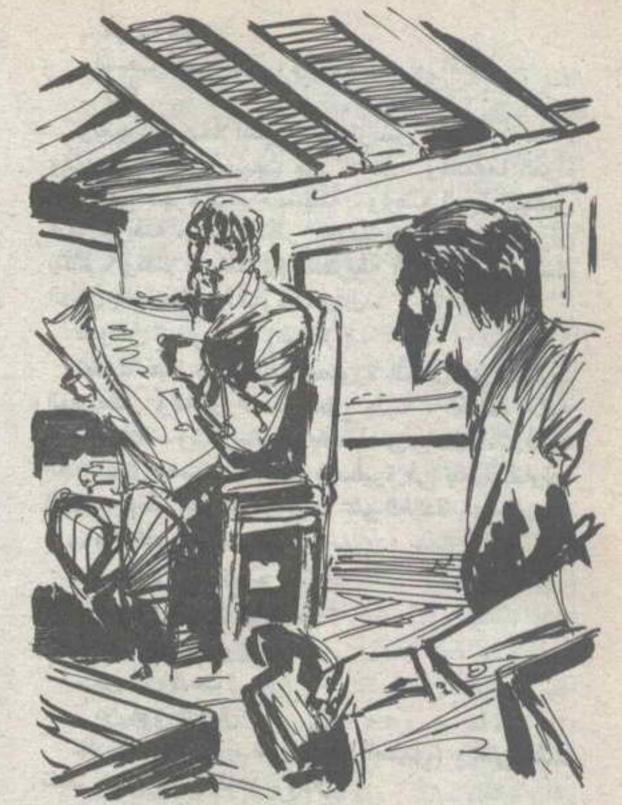

تعلّقت عينا (ريتشارد) بصورة الرجل ذى الشارب المضحك، والشعر المدلى على جبينه..

- إذن لابد أن تسافرا كألمان .. مارأيك في وظيفة مهندس أو معلم .. سأحضر لكما الملابس المناسبة ، ستدفع أكثر بالطبع ، ولكن ذلك يستحق كل (فينيك) ستدفعه .

\_ كم ستتكلف العملية ؟

\_ كم معك أنت؟

قال (ريتشارد):

- ثلاثمانة مارك فقط، ويمكننا الحصول على نقود اضافية لتذاكر القطار.

قال (شولتز) ، وقد ارتاح لإجابة (ريتشارد) :

\_ حسن جدًا ، ثلاثمائة مارك تكفى .

وقام من مكانه ، ومشى نحو (فرانسيس) ، وكان يعرج فليلا في مشيته .. كان في حوالي الأربعين ، أصلع الرأس ، ممتلئ القوام ، ونظرت (فرانسيس) إليه شاحبة صامتة ، ورأت نظرته المتفحصة من وراء منظاره السميك ، والابتسامة الطيبة على فمه ، وكان صوته حانيًا وهو يقول :

- إنك تبدين خانفة منى .. لابد أن تختفى هذه النظرة الخانفة من عينيك .. في بعض الأحيان يبقى الناس عندنا هنا لمدة أسبوع ، حتى تختفى تلك النظرة لابد أن تكونى سعيدة جدًا ومبتهجة ، عند عبورك للحدود ، فأنت زوجة مهندس ، يأخذك زوجك لقضاء إجازة في (فلورنسا) ،

ولكن لابد أن نغير شعرك .. إنه أجل من اللازم .. (ليزا) . جاءت المرأة من المطبخ ، وهي تحمل وعاءين للحساء ، يتصاعد منهما الدخان ، وقال (شولتز) :

- ليزا .. أي لون تعطين لهذا الشعر ؟ أسود ؟

- لا .. ليس مع هاتين العينين الزرقاوين .. البنى يكون طبيعيًا أكثر ..

- حسن .. اجعليه بنيًا .. بنيًا باهتًا .. يمكننا أن نبدأ الليلة .. الصبغة والصور ، وغدًا يمكننا إحضار الملابس والأوراق ، وبذلك تسافران غذا في الليل ، والآن تناولا الطعام .

أعاد صحن الحساء الساخن الحياة إلى (فرانسيس) ، ووضعت يداها الباردتين حوله ، وشعرت بالدفء يسرى اليها ، ونظرت إلى الساعة على المنضدة .. كان الوقت يقترب من منتصف الليل ، شعرت بالدفء والأمان لأول مرة منذ ست ساعات .

كان الرجل يراقبها في فضول ، وقال بلطف :

- كلى .. المحساء جيد أليس كذلك؟ ثم قال لـ (ريتشارد):

- لقد واجهتما المصاعب.

ـ نعم .

- هل ستستطيعان السفر غدا؟

ابستمام (ريستشارد) ، وهو يعسرف قوة إرادة (فرانسيمس) ، وقال :

- نعم .. سنكون على مايرام .. يمكننا الاستمرار حتى نصل إلى (إيطاليا) ، وبعدنذ .. لايهم.

- عندما ذكرت (إيطاليا) فكرت أنه من الأفضل لكما أن تعبرا الجبال ، فالخطر أقل ، ولكن ..

ونظر إلى (فرانسيس) ، وإلى حالتها ، وقال :

- أظن أن القطار مناسب لكما ، وسنحاول جهدنا لنجعله آمنا .. هل أنت مستعدة يا (ليزا) .. حسن جدًا .

انتهى (ريتشارد) من الأكل ، وبدأ الرجل يقص له شعره ، في حين قامت المرأة بوضع بعض الآتيــة والزجاجات على المنضدة ، وشعرت (فرانسيس) بعينيها تغمضان ، وقال الرجل :

- إذا أمكن نقلها في هذا المقعد قبل أن تنام ، ستقوم (ليزا) بالعمل في شعرها ، ثم بعد ذلك تذهب للنوم في الدور العلوي .

انتقلت (فرانسيس) إلى ذلك المقعد ، ووضعت رأسها على ظهره ، وأغلقت عينيها ، وهي تشعر بيدى المرأة فوق شعرها تبلله .

وعندما أيقظوها بعد فترة ، رأت (ليزا) تنظر إليها بابتسامة كانت كافية ، لتعد (فرانسيس) لما ستراه في المرآة الصغيرة ، التي ناولتها إياها ..

كان شعرها أسوأ مما توقعت .. بنى باهت لاحياة فيه ، وقد شد الى الوراء ، وعقص خلف عنقها ، كان

(ريتشارد) أيضا يبتسم ، ثم رأت رأسه وقد حلق شعره كله ..

كان منظره غريبًا ..

وضحكت ..

وكان الرجل يضع آلة تصوير فوق بعض الكتب على المنضدة ، وقال مبتسمًا يشجعها :

- هذا أفضل .. الجميلات يجدن في العادة صعوبة في الهرب .. الآن اجلسي هنا معتدلة ، وسننتهي من التصوير في الحال ، وتذهبين للنوم .

كذلك قام بتصوير (ريتشارد) ، وقد فتح عينيه بشدة ، وذقته إلى الأمام ، مما أعطاه تعبيرًا غريبًا ، وقال (شولتز) وهو يهز رأسه :

- حسن جدًا .. هذا هو مانريده ، ثم تبعا المرأة إلى أعلى ، على ضوء شمعة ، وساعدها (ريتشارد) على خلع ملابسها ، قبل أن تستغرق في النوم . نوم عميق جدًا ..

\*\*\*

## ٨ - (فرانسيس) هي (فرانسيس) ...

استيقظت (فرانسيس)، وهي تشعر بأنه هناك شيء عليها أن تفعله، ونظرت حولها في الحجرة الغريبة، ويدأت تتذكر ماحدث في الليلة السابقة، ووضعت يدها على شعرها، وجدته جاف الملمس خشئا، لم يكن ذلك حلمًا فرريتشارد) إلى جانبها، حليق الرأس مثل طفل يشكو من الحمي، وكان مايزال نائما، وشعرت بنفسها بغلبها النعاس مرة أخرى، ثم وقع نظرها على حقيبة يدها، موضوعة على منضدة صغيرة، وتذكرت النقود، وخرجت بسرعة من السرير، وهي خانفة أن تكون قد وخرجت بسرعة من السرير، وهي خانفة أن تكون قد تأخرت على موعدها مع (بوب ثورنلي)، وبعد لحظات من الدوار الخفيف تمالكت نفسها ...

لقد أفادها النوم بعمق ، وتحسنت حالتها ، ونظرت في ساعة (ريتشارد) ، وعرفت أنه مايزال أمامها وقت كاف ، فاغتسلت ، وارتدت ملابسها ، ووضعت بعض المسحوق على وجهها ، حتى تخفى لون بشرتها الوردى ، ثم مسحته قليلا .. لقد تغير مظهرها بهذا الشعر البنى الباهت ، في لون الفأر ، ولكن لايمكن أن تغير من

عينيها على كل حال ، ومالم تقابل شخصًا يعرفها جيدًا ،
فلن يستطيع أحد أن يظن أنها تلك الفتاة الإنجليزية
الشقراء ، التي لابد وأنهم وزعوا أوصافها ، وسرحت
شعرها ، وعقدته من الخلف ، كما فعلت المرأة (ليزا) بها
أمس ، وقبل أن تغادر الحجرة ، فتحت دليل (ريتشارد) ،
وتأكدت من الطريق إلى كنيسة (الفرنسيسكان) ، ثم أخذت
معها بعض النقود الصغيرة ، من جيب (ريتشارد) ، حتى
يمكنها دفع تذكرة الترام ، وتذكرة الدخول إلى الكنيسة إذا
ما لزم ذلك ، ثم قبلت (ريتشارد) بخفة على جبينه ،
ونزلت إلى أسفل .

كانت (ليزا) في حجرة المعيشة ، وبدت عليها الدهشة لرؤيتها :

\_ لقد ظننت أنك ستنامين طوال الصباح .

- لابد أن أخرج .

هزت المرأة رأسها محذرة ، واستطريت هي تقول :

- لابد لي من الحصول على النقود لرحلتنا .

وافقت المرأة على ذلك ، وقالت :

- اشربى بعض القهوة أولًا .. سأحضر لك فنجاثا .

وذهبت إلى المطبخ ..

كانت (ليزا) مقبولة الشكل ، وطيبة ، ولكنها تتكلم بطريقة عملية ، ولاتحب الثرثرة ، وارتاحت (فرانسيس) لذلك ؛ فقد كانت تخجل من لهجتها البافارية ، وشريت

القهوة ، وهي تنظر من النافذة إلى حديقة متواضعة خلف المنزل ، ثم قامت تريد الخروج ، فقالت المرأة :

- ليس من هذا الطريق ، اخرجى من هذا الباب ، واعبرى الفناء ، ثم ادخلى من الباب الذى فى نهاية الممر ، وسيرى داخل ذلك المنزل ، وستجدين نفسك فى محل أحذية ، .. قولى فقط وأنت تمرين إن ليزا أرسلتك ، وسيكون كل شيء على مايرام .

- أرجوك أن تخبرى زوجى أننى سأعود حوالى الثانية

عشرة.

هرَّت المراَة رأسها ، ثم وضعت على كتفى (فرانسيس) شالا من الصوف ، وقالت :

- اتركى هذا في محل الأحذية .

ولم تنتظر حتى تشكرها (فرانسيس) ، بل حملت أقداح القهوة ، واتجهت إلى المطبخ ، وبينما هي تدفع بابه ، ابتسمت ابتسامة ودوذا ..

وحدث كل شيء كما قالت (ليزا) تمامًا ، ولم يتوقف الحدّاء الجالس عن عمله لينظر إليها ، وهي تضع الشال على منضدة إلى جانبه ، كما لم يبد عليه أنه مسع كلماتها ، وخرجت إلى الشارع من المحل ، واختلطت بالمارة ..

كانت الزوجات يحملن حقائب مشغولة من الخيط، ممتلئة بالخضراوات، والأطفال يتجمعون في فتحات

أبواب المنازل ، وهم يلعبون ، ومشت وقد تزايدت ثقتها في نفسها إلى نهاية الشارع ، وإذا تبعت قضيب الترام من هنا ، فإنها ستصل بسهولة إلى شارع الكنيسة .. إن هذه الطريقة أطول ، ولكنها آمنة ، كما أن لديها وقتا كافيًا .. مشت وسط : حام الناس ، وشع ت بالأمان .. كانت

مشت وسط زحام الناس ، وشعرت بالأمان .. كانت مجرد فتاة أخرى ترتدى الزى الشعبى ، وعند نهاية الشارع الضيق المؤدى إلى الميدان ، الذي به الكنيسة ، كان زحام الناس شديدًا ، وحاولت (فرانسيس) أن تتجنب سيدتين ضخمتي الجثة ، احتلتا فراغ الرصيف ، وأفسحت لهما الطريق ، ووقفت إلى جانب نافذة حانوت يعرض أحذية التسلق والأدوات الرياضية ، ثم اصطدمت بفتاة تخرج من باب الحانوت ، وكانت فتاة طويلة شقراء ، وقد امتلا ذراعاها ببعض اللفائف ، فتوقفت (فرانسيس) في دهشة ، ثم تمتمت بكلمات اعتذار ، ولكن الفتاة ظلت واقفة ، وعيناها على وجه (فرانسيس) ، التي اسرعت في طريقها ، فقد كانت الفتاة هي (اني) خادمتهم ، التي تبدو تمامًا مثلما كانت عندهم في (أكسفورد) ، وقالت (فرانسيس) لنفسها ، وهي تسير بسرعة :

- لقد نظرت إليها مباشرة أكثر من اللازم .. لقد عرفت عينى ، أو ربما شعرت أننى أعرفها ، ونظرت إلى نفسها في نافذة متجر آخر ، ولم تجد هناك شبها كبيرًا بما كانت عليه ، ولكن عليها أن تراقب عينيها وطريقة مشيتها

كذلك ، وعليها ان تدق الأرض بكعبيها ، كما يفعلون هنا ، وعندما وصلت إلى مكان الكنيسة ، وكانت على وشك الدخول ، نظرت وراءها ..

كانت (آنسى) ما تزال هناك ، وعندما نظرت (فرانسيس) تقدّمت (آنى) نحو الكنيسة أيضا ، ندمت (فرانسيس) على هذه النظرة الثانية .. لقد كان ذلك غباء منها ، وأسرعت فوق درجات سلم المبنى ..

كان المكان يعج بزوار يوم السبت ، ودفعت تذكرة الدخول .. على الأقل ذلك سيمنع (آنى) من الدخول وراءها إلى الكنيسة ، فإنها لم تكن تنفق أكثر من منطلباتها الضرورية فقط ، عندما كانت في (أكسفورد) ، ربما تظن الآن أنها قد أخطأت .

وعند ساحة الإمبراطور (مكسميليان) ، رأت (ثورثلی) ، وكان يقف أمام تمثال الملك (أرثر) ، وفي يده مجلة ، وشعرت بالراحة عند رؤيته .. إنه يبدو غير مبال بما يحدث حوله ، وتجوّلت حول التماثيل الأخرى ، كما كان يفعل الآخرون ، ولم تنظر إليه وهي تمر من أمامه ، وبعد أن انتهت من مشاهدتها لجميع التماثيل ، دخلت إلى الكنيمية ، وكان (ثورنلي) جالسا في الظل ، واتجهت نحوه ، فوقف ليدعها تمر ، دون أن ينظر أحدهما إلى الآخر ، وترك المجلة في مكانه ورحل ، وجلست إلى جانبها ، وثوبها الفضفاض يغطيها ، وبعد عدة دقائق مدت يدها تحت الثوب لتأخذ المظروف الصغير من داخل

المجلة ، وتخفيه في راحتها ، وانتهى الأمر ، وخرجت الى الشارع ، ورفعت من على رأسها المنديل ، وبينما هي تلفه حول كتفيها ، وتربطه من الأمام ، وضعت المظروف داخل صدرها ، ولم تر أثرا لـ (بوب) ، ولكن كانت (آني) هناك .. لقد تخلصت من لفائفها ، وجلست في الميدان أمام الكنيسة ..

لقد رأت (فرانسيس) ، وأخذت تجرى نحوها .. وعضت (فرانسيس) شفتها ..

لقد كان هناك جنديان أمام الكنيسة ، إذا حاولت تجنب (أنى) ستلفت نظريهما ، ولم يكن أمامها وقت للتصرف ، فإنهما قد لاحظا (انى) وهي تجرى ..

وقالت (فرانسيس) بصوت فيه سعادة وحماس:

- (انى) .. لم أرك منذ أسابيع .. كيف حالك؟ نظرت (أنى) إليها فى دهشة بالغة ، جعلتها لاتستطيع الكلام .. وكانت لهجة (فرانسيس) هى التى أدهشتها ،

الكلام .. و كانت لهجه (فرانسيس) هي التي ادهشتها ، فلم تكن هي الألمانية السليمة ، التي كانت تتكلمها في (أكسفورد) ، ووضعت (فرانسيس) يدها بسرعة على ذراع (أني) ، وقادتها إلى الأمام ، وهي تضغط عليها محذرة ، وقالت :

\_ كيف حال أمك وأبيك؟

- في أحسن حال يا ..

وزاد ضغط يد (فرانسيس) على نراعها ، مما جعلها تتوقف عن اللقب .

- لماذا يا (أنى)؟

بدا على (أنى) التوتر ، وقالت :

- أختى دأنما لا تصدق ما أرويه عن (انجلترا) وعندما أحكى لها عن منزلكما وملابسكما تضحك غير مصدقة ، واذا كانت قد عرفت بإقامتكما في ذلك الفندق ، كانت ستسخر منى .

\_ إننا أقمنا في ذلك الفندق يا (أني) ؛ لأننا نحب المدينة

قالت (اني):

\_ نعم .. أعرف .. وهذا هو ما قاله (جوهان) للبوليس البوم .

توقَّفت (فرانسيس) لحظة ، ثم قالت :

- (انى) . أخبريني بكل ما تعرفين .

- لقد رأيت (جوهان) صباح اليوم ، فإننا نتقابل في العادة عندما أذهب إلى وسط المدينة بدراجتي .. اليوم ميكرا وصل الجستابو إلى الفندق ، وأخذوا يفتشونه ويسألون عنكما خاصة .. (جوهان) قال :

- إنه لايعرف غير أنكما من (أكسفورد) ، وفي اجازة .

- وماذا عن صاحب الفندق؟

- لقد ترك الفندق ، بعد أن تلقّى مكالمة هاتفية مساء أمس ، ولم يره أحد من وقتها ، لذلك كان (جوهان) هو المسئول ، عندما جاء البوليس .

- وإخوتك؟

- على مايرام .

كانا قد ابتعدا في أمان عن الجنديين ، وابتسمت (فرانسيس) ، وهي تقول :

- لاتنزعجى يا (انى) .. كل شيء على ما يرام . قادتها (آنى) إلى الحديقة الصغيرة ، عبر الميدان ، وفي ظلال وهدوء الأشجار ، قالت (آنى) ، وهي على وشك البكاء .

- يا الهي ياسيدتي المحترمة .

- لاتقلقى يا (أنى) ، وأرجو ألا تناديني بذلك .

\_ لقد عرفت أنه هناك مشاكل حدثت لكما .

\_ كيف؟

- لقد عرفت أنكما كنتما هنا في (انزبروك) منذ أسبوع .. هناك صديق لأخي يعمل في الفندق ، الذي كنتما فيه .. كان يعرف أنني عشت في (أكسفورد) ، وأخبرني عن اثنين من النزلاء الإنجليز ، اللذين قدما من (أكسفورد) ، فعرفت أنكما هنا .

- كان اسمه (جوهان) .. أليس كذلك؟

تضرجت وجنتا (أني) بالاحمرار ، وقالت :

- نعم .. عندما عرف أننى كنت أعيش معكما ، جعلته يعدني بألا يخبر عائلتي عن وجودكما .

اندهشت (فرانسيس) ، وقالت :

\_ ولكن هناك طرق لمن يعرف الجبال .. (جوهان) يعرفها .

تردّدت (فرانسيس) ، ولكنها قالت :

- لا يا (آنى) .. كما أن (جوهان) يجب ألا يتعرض للخطر من أجلنا .

- إنه سيقوم بذلك ، لو طلبت منه .

- لا يا (أنى) .. لاتخبرى أحدًا أنك رأيتينى ، ولاحتى (جوهان) .

كانت (آني) مازالت تفكّر في طريقة ، ثم قالت :

- لايمكننى أن أطلب منك الحضور إلى منزلنا .. إن أختى تكره الالتجليز ، على الرغم من أنها لاتعرف أحدًا منهم ، كما أن إخوتى لن يساعدوا ؛ فإنهم خانفون مثل أبوى .

- شكرًا جزيلًا لك يا (آنى) ، ولكن لاتفكرى أنت أيضا في مساعدتنا .

بدأت (آنى) في البكاء ، ونظرت إليها (فرانسيس) في بدأت (آنى)

- أرجوك يا (آنى) لاتبكى .. سنكون على مايرام .

\_ این سیدی؟

- إنه ينتظرنى .. لابد لى من الرحيل الآن ، وإلا سيقلق .

- أرجوك أن تخبريني بالعنوان ، وعندما أفكر في خطة لكما ، سأحضر عصر اليوم لأخبرك بها .

لم تتكلم (فرانسيس) ، فإن مستر (سميث) يبدو أنه فكر في كل شيء ، وقام بإخطار (كرونستاينر) في الوقت المناسب ، ولكن الآن افتضح أمرهما هي و(ريتشارد) ، ولن يصدقوا أنهما مجرد سانحين ، ثم سألت (فرانسيس) :

- هل البوليس يعرف أنك كنت عندنا في (أكسفورد)؟

- لا .. (جوهان) لم يقل ذلك قط .. لم يرد ذكر اسمى .

- أسفة أننا تقابلنا اليوم يا(أنى) .. من الأفضل أن أتركك الآن ، فهناك خطورة عليك .

- ولكن ياسيدتي لابد أن أساعدك .. ما هي المشكلة ؟

- يجب أن نرحل من (النمسا) فورا.

صمتت (أني) برهة ، ثم قالت :

- (جوهان) يمكنه أن يقودكما عبر الجبال .

- إلى (المانيا)؟ ذلك أسوا لنا .

- إنه أيضا يعرف جنوب (التيرول) .. لقد ولد هناك .. لقد هرب عبر الجبال ، عندما كان الإيطاليون يجندون النمساويين للحرب في (الحبشة) .

- الحدود هناك عليها حراسة مشددة.

حاولت (فرانسيس) أن تتذكر ماقاله (شولتز) ليلة أمس ، عندما كان يغلبها النعاس ..

لقد نصح بعبور الجبال ، أفضل من القطار .. إنها أيضا لا تفضل القطار ، لأنه يكون أشبه بالمصيدة ، وقالت

: (انى)

خطرت لـ (فرانسيس) فكرة ، وقالت :

- تقولين أن (جوهان) يعرف طريقا جبليًا ؟ هل يمكنه رسم خريطة لنا ، ثم تقومين أنت .. لا .. لافائدة من ارسالها بالبريد ، فقد يكون (شولتز) معروفًا باسم آخر .. كيف إذن ؟

قالت (انی):

- سأحضرها أنا لكما .

- إذن عليك بالحضور ، عندما يحل الظلام .. هل يمكنك الخروج هذا المساء ، دون أن يشك في ذلك أحد؟ - نعم فاليوم السبت ، وأكون فيه مسئولة عن حانوت

أخى ، وفي العادة أتأخر في العودة إلى المنزل .

- ولاتخبرى (جوهان) أن الخريطة لنا .. أرجوك يا (أنى) .. فإن ذلك أسله المجميع .. هل تستطيعين أن تجدى سببًا لطلبها منه .

قالت (أني):

- إنها يمكنها التصرف مع (جوهان) ، وأعادت على سمع (فرانسيس) العنوان الذي أخبرتها به ، الليلة ستضع الخريطة من تحت الباب الخارجي لذلك المنزل ، ثم تنسى ذلك العنوان للأبد ..

وعدت بذلك ، وكانت تبتسم مرة أخرى و (فرانسيس) تودعها ، قبل أن تفارقها ، كانت تبدو سعيدة الأنها ستقوم بمعاونتهما ..

وعبرت (فرانسيس) الطريق ، وكانت أيضا سعيدة بهذا الحل ، إن هذه الخريطة ستكون مفيدة جدًا ، خاصة وأن القطار له خطورته .. إنهم يبحثون عنهما دون شك ، وفكرت في (كرونستاينر) .. سيراقبون القطارات ، وربما يقتشونها أيضا ، أما بالنسبة لاعطاء (آني) العنوان ، فإنها ستقي بوعدها ، وهي غير مشتبه فيها .. لن يتبعها أحد ، كما قد يقعلون مع (هنري) أو (بوب) .. كما أن (آني) لاتعرف أهمية المنزل .. إنه مجرد منزل ينزلون به بالنسبة لها ، وهناك الكثير مثله في تلك المنطقة ..

بدأ كل شيء يبدو سهلا ، وإذا قام (هنرى) بتوصيلهما الى الحدود ، سيتبعون الممر عبر الجبال ، ويقابلون (هنرى) فيما بعد في الناحية الأخرى .. الأمر أصبح بسيطا ، وتخيلت نظرة الارتياح في عيني (ريتشارد) ، عندما تقول له هذه الخطة ، وشعرت بالسعادة ، ونسيت أنها إذا كانت تتظاهر بشيء ، فلابد وأن تعيشه ، وتنسي شخصيتها هي ..

كان يجب عليها أن تكون فتاة نمساوية بسيطة ، ولكنها في هذا الوقت كانت تستمتع بكونها (فرانسيس مايلز) ، ومثبت بطريقتها ، وخطوتها الخفيفة اللينة ، إذا أسرعت لن تتأخر عن (ريتشارد) ، ورآها الرجل الجالس إلى منضدة عند نافذة المطعم ، بالقرب من الأمريكي والإنجليزي ..

رأى الفتاة النمساوية تمشى بهذه الطريقة المألوفة ، وانتبه فجأة إلى أن لون شعرها ووجهها مختلف ، ولكن كان هناك شيء مألوف أيضًا في الوجه وشكل العينين ، ومرت من أمام المطعم، وعرف شكل الكتفين والساقين .. لقد راهما أمس فقط ، وهو يقف بباب المنزل ذي النوافذ الحمراء ، وهي تسير مع زوجها يغادرانه ، ولم يحاول التأكد من ظنه ، حيث كان الإنجليزى والامريكي يجلسان ، فقد توقفا فجأة عن الكلام ، وساد بينهما صمت متوتر ، ونظر (فان كورتلاند) و (ثورنلي) إلى بعضهما ، وقال (ثورنلي) :

- لقد خرج .. با إلهي !.. لقد تعرفها .

- هل أنت متأكد أنه ذلك الرجل .

- (ريتشارد) وصفه لي بالضبط .. الندبات في وجهه ، والشعر الاشقر ، والسلسلة الذهبية حول

قال (فان كورتلاند) في وجوم :

- إنه يرى الامر مهمًا ، لدرجة أن يتركنا وحدنا .

وقف (ثورنلي) فجأة ، وقال :

\_ سأتبعه ، وأتصل بك هاتفيًا في الفندق ، إذا استطعت معرفة المكان الذي سياخذها إليه .. سأتصل بك على أية حال .. عليك أن تبقى في الفندق ، وتنتظر مكالمة (ريتشارد) .. لابد أنه سيتصل بك ، عندما تتأخر (فرانسيس) في الوصول إليه .

وأسرع بالخروج ، وقام الامريكي بدفع الحساب وهو مكتئب فعليه فقط أن يذهب إلى الفندق ، وينتظر المكالمات الهاتقية .. حسن جدًا ، ولكنه بالتأكيد شيء ممل .

سار (ثورنلي) وراء الرجل الالماني الطويل ، وأمامهما القتاة في الزي النمساوي ، تمشى على بعد ، لم يحاول الالماني الإمساك بها ، بل كان يسير على بعد منها ، حتى توصله إلى (ريتشارد) ، وعبر (ثورنلي) إلى الناحية الاخرى من الشارع في حرص ، ولكن إما أن الالماني لم يتوقع أن يتبعه أحد ، أو أنه لايهتم بذلك ، فلاشيء الآن يمكن أن يضع حدًا للوصول إلى نهاية هذه المسرحية .. إنه يتحكم فيها الآن ، ولكنه لم يأخذ في

حسابه ذكاء ذلك الإنجليزي الهاوى ..

ورای (ثورنلی) عدة دراجات تقف خارج أحد المقاهى ، وفي هدوء ركب إحداها ، وجرى بها وراء (فرانسيس) ، وفي الحال خرج ثلاثة من الشباب من المقهى ، ركبوا دراجاتهم ، وجروا وراءه ، وهم يصرخون ، مما أثار انتباه جميع المارة في الشارع ، وكذلك (فرانسيس) ، فقد أبطأت من خطواتها ، ثم دخلت فجأة في شارع جانبي ضيق ، جرى الرجل الألماني ، وكذلك كانت هناك سيارة سوداء تجاهلت جميع قواعد المرور ، وأسرعت نحوه ، وفوجئ بذلك (ثورنلي) ، ولام نفسه لتصوره أن الألماني سيكون وحده ، وراى

الألماني يصدر تعليماته بسرعة للسائق، وأسرعت السيارة في أحد الشوارع التي تؤدى الى مدخل الشارع الجانبي الضيق، الذي دخلته (فرانسيس)، وتردد (ثورنلي) يفكر في خطوته التالية، ولحق به الشباب الثلاثة الغاضيون، الذين يرتدون الزي العسكري، فقال:

- أسف جدًا .. كنت سأعيد الدرّاجة إليكم .. لقد ظننت أننى رأيت فتاة أعرفها ، وأردت اللحاق بها ، ولم يكن لدى . وقت لأطلب الإذن منكم لاستعارة الدراجة .

ضحك أحد القتية ، ولكن صاحب الدرّاجة كان مايزال غاضبًا ، حتى رأى النقود في يد (ثورنلي) ، الذي قال في أدب :

- ذلك لأدفع ثمن استعمالي الدراجة .

وسأل الشاب الذي كان يبتسم :

- وأين هي القتاة الآن؟

- لقد دخلت في هذا الشارع الضيق .

- ولكن هذا الشارع له مدخل آخر .. هيا معنا .. هناك وقت للحاق بها إذا أسرعنا .

وجد (ثورنلى) نفسه يسرع بالدراجة ، وحوله الشباب الثلاثة ، وكان الشاب الروماتسى بينهم سعيدًا بما يقوم به ، أما الآخران فقد كانا يريدان التحقق من هذه الرواية ، ووصلوا إلى مدخل الشارع الضيق من الناحية الأخرى ، وكانت السيارة السوداء تقف هناك عند المدخل ، وهي

تستعد للسير ، وكان ظهر السيارة ناحيتهم ، وكان الأنماني الطويل ذو الندبات في وجهه في طريقه للجلوس في المقعد الأمامي ، إلى جانب السائق ، وفي الخلف كان رأس (فرانسيس) يظهر بين اثنين من الأزياء العسكرية ، فاختفى (ثورنلي) وراء الفتيان ، وهم ينزلون من على دراجاتهم ..

لقد توقفوا بمجرد أن رأوا السيارة المرسيدس المكشوفة ، وكانوا ينظرون إليه نظرة غريبة ، وسأله الرومانسي فيهم ، وقد تغيرت لهجته تمامًا .

\_ هل هذه فتاتك؟

هر (ثورنلی) رأسه بالنفی ، وعیناه متعلقتان برقم السیارة ، التی کانت تسرع فی طریقها .. وکانت تبدو علیه خیبة الأمل ، وهو یقول :

- لا ... ولكن من بعد كان قوامها وساقاها مثل فتاتى . كانت هذه الإجابة مثل النكتة بالنسبة لهم ، وابتسم مرة أخرى الشاب وقال :

- من الأفضل لك أنها لم تكن هي ، فتلك التي في السيارة ستواجه المصاعب في (درايكر) ..

قاطعه الشاب الذي أخذ النقود ، قائلا :

\_ إنك تتكلم أكثر من اللازم يا (فريتز).

وتوقف الثالث عن الضحك ، وساد الجميع لحظة صمت ، ثم قال (ثورنلي) :

لقد كان ذلك واضحا ..

وترك الشارع بأسرع مايمكنه ، واتجه إلى فندق (فان كورتلاند) .. كانت المحلات مزدحمة من حوله ، ورأى مكتبا للسياحة ، فدخل .. وكان هناك عدد من الناس ، يحجزون التذاكر لرحلات بعد ظهر ذلك اليوم ، وقد وقفت أعداد منهم حول مناضد مختلفة ، كل منها تختص بإحدى الرحلات السياحية ، وبجانب المنضدة المكتوب عليها (برينر) ، كان هناك رجل يقف في هدوء ، يراقب ويسمع مايدور .. (نها الرحلة الوحيدة القريبة من الحدود ، ولاحظ (ثورنلي) أن هناك جمعًا من الناس حول هذه المنضدة ، وقرر أن يحاول ..

اقترب من المكتب المكتوب عليه استعلامات ، في نهاية الحجرة ، والذي كانت تجلس إليه فتاة تقوم بإعطاء رجلين جداول للرحلات ، وتتكلم معهما ، وتقدم (ثورتلي) بشعره الأشقر ، وسترته المصنوعة من التويد ، وحدانه المطاطي ، مما جعله يبدو متآلفا مع المكان ، وانتظر حتى انتهى الرجلان من الحديث ورحلا ، ثم اختار نفس الرحلة التهي الرجلان من الحديث ورحلا ، ثم اختار نفس الرحلة التهي الرجلان من الحديث ورحلا ، ثم اختار نفس الرحلة

التى كانا يسألان عنها ، وقالت الفتاة وهى تبتسم : - (كيتزبول)؟ .. إنها رحلة يحبها الجميع هذه الأيام .. ستجد كل البيانات في هذا الكتيب .

فتحه (ثورنلى) ، ونظر في صفحاته الملونة ، كما فعل الرجلان قبله ، ثم نظر إلى الفتاة بابتسامة ، وقال :

\_ ماذا لو تناولنا بعض أقداح البيرة معا؟

اعتذروا في صرامة ، فقد كانت أمامهم اجتماعات بعد ظهر اليوم ، وكذلك هناك استعراض عسكرى ، عليهم أن يرتبوا له ، وأصبحوا جميعا يتكلمون بأهمية عظيمة ، ثم ضربوا كعوبهم في بعضها ، يحيونه قبل أن ينصرفوا ، ولوح لهم (ثورنلي) بيده بطريقة مرحة ، وهو يشكرهم مرة أخرى ، وركبوا دراجاتهم ، ولكنه لاحظ أن الفتى الصارم فيهم أخذ يراقبه ، حتى رآه يدخل المقهى الذي اقترحه عليهم ، وظل (ثورنلي) به بضع دقائق ، حتى يتأكد من أنهم تركوا الشارع ، وحتى يكتب رقم السيارة يتأكد من أنهم تركوا الشارع ، وحتى يكتب رقم السيارة الغريب ، ولينظر في دليل الهاتف ، ولكنه لم يجد أرقامًا تحت اسم (درايكر) ، وترك المقهى ..

ربما عليه أن يحاول في مكتب البريد ، سيقول إن لديه خطابًا بريد أن برسله ..

ولكن لا ..

لقد تذكر (براغ) ..

ان مكتب البريد قد يكون خطرا ..

ليس من السهل اقتفاء أثر السيارة ، فذلك سيثير الشك بالتأكيد ، وتذكّر النظرة الغريبة على وجه الشباب الثلاثة ، عندما رأوا السيارة ، وكيف أنهم توقفوا بسرعة على بعد منها ، ولكنه متأكد من أن الشاب ، الذي كان يتكلّم كثيرًا قد عرف (فون آشنهاوزن) ..

بدا على وجه الفتاة السرور ، وأضاف :

- والآن هل يمكن أن تدليني على مكان مكتب البريد .. لقد وصلت لتوى إلى (انزبروك) .

- في شارع (مكسميليان) .

- هل هو بعيد عن هنا .. لدى موعد قد أتأخر عليه .

- بعيد نوعًا ما .

\_ مدهش .

- إن معى خطابًا أريد إرساله على الفور ، ولكن العنوان ليس معى .. على أننى أذكر أنه يبدأ بكلمة (دراى) .. (درايكر) .

- اه .. (درایکرتشن) .. لقد کانت عندنا من قبل

رحلات تذهب إليها ، ولكن الآن لا .

كانت تنظر إليه في غرابة ، ثم سألت :

\_ هل تعرف أحدًا هناك؟

قال (ثورنلی) ، وقد انتبه :

- لقد أعطوني هذا العنوان منذ عامين مضيا ، ولكن صديقي سيكون هناك إلى الآن ، فلم أسمع منه أنه رحل .

قالت الفتاة بصوت منخفض:

- هل كان ينتمى إلى الكنيسة؟

قال (ثورنلی):

- كان مايزال يدرس وقتها .

كان من الواضح أن هذه الإجابة سليمة ، فقد قالت الفتاة :

- لقد تغير المكان الآن .

- ولكن سيقومون بإعادة توجيه الخطاب .. سأرسله اليوم بالبريد .. والآن بالنسبة لرحلة (كيتزبول) . أتنصحينني بالذهاب اليوم ، أو يوم الاثنين ؟

- اليوم سيكون المكان مزدحما .

- وهل يقوم الأوتوبيس من أمام هذا المكتب؟

- نعم من الناحية المقابلة من الشارع .. أرجو أن تمضى وقتًا سعيذا هناك .

كانت الفتاة متعاونة ، ومن النوع الذي يحب أن يرضى عملاءه ، وشكرها (ثورنلي) ، وخرج من المكتب ، وهو ما يزال يتصفّح الكتيب الذي أعطته له الفتاة ، وكان الصف أمام منضدة (برينر) ما يزال طويلًا ، وذلك الرجل يتصنت على كل طلب ..

وخرج (ثورنلی) إلی الشارع ، وتنفس الصعداء ، ثم وضع الکتیب فی جیبه للذکری ، وعلیه الآن التوجه إلی فندق (فان کورتلاند) ، وتمنی أن یکون (ریتشارد) قد انتابه القلق فعلا علی (فرانسیس) ، وقام بالاتصال ب(هنری) .

على الأقل هم يعرفون الآن اسم المكان الذي أخذوها اليه ..

لو أن هذا يفيد .

\*\*\*

استيقظ (ريتشارد) في الحادية عشرة ، وفي الحال شعر بالقلق ، وهو يرى السرير خاليًا ، وأخذ يلوم نفسه لأنه لم يستيقظ مبكرًا ، ليرى (فرانسيس) قبل خروجها ، بل إنه كان من الأفضل أن يذهب هو في هذه المهمة ..

وفي سرعة قام وحلق ذقته بالماء البارد ، وارتدى ملابسه ، ونزل إلى أسفل ، وعندما جلس وضعت أمامه (ليزا) قدحًا من القهوة السوداء المرة ، ولكنها ساعدت على أن يصفو ذهنه ، وقالت له المرأة إن (فرانسيس) ستعود في الثانية عشرة ، وأخذ يقرأ الجريدة الصباحية ، وهو يحتسى القهوة ، ولم يجد ذكرا لحادثه (بيرتيسو) .. إذن فهم يتسترون عليها مؤقتًا .. وربما يحاول ( فون اشنهاوزن ) جهده الآن ليغير فشله إلى نجاح ، قبل الإعلان عما حدث ، حتى يتلافى الخطورة على نفسه إذا فشل ، وعليه أن يمسك بهما ، وإلا يواجه عواقب وخيمة ، وهذا سيجعل بالتأكيد هروبهما صعبًا ، ثم هناك مسألة كرامته والانتقام ، إنها من خصائص الشعب الالماني ..

ومضى الوقت ، ومرَّت الساعة الثانية عشرة بوقت

طويل ، كانت المرأة متعاطفة معه ، ولكنها هادنة ، وقالت : إنه لا داعى للقلق ، فشوارع (انز بروك) صعبة بالنسبة للأجانب ، وأكدت له مرة أخرى أن (فرانسيس) ستحضر ، ولكن الساعة أصبحت الواحدة ظهرا ، وبدأت المرأة تقلق أيضا ، وتخاف على (شولتز) ، وعلى نفسها ، ولم يلمها (ريتشارد) ، وسألها :

- هل يمكننى استعمال تليفون قريب من هنا ؟ ها تر أسها ، وأشار تراه عدد الفناء الخلف ال

هرَّت رأسها ، وأشارت له عبر الفناء الخلفي إلى منزل في الشارع الجانبي ، وعندنذ رنّ جرس الباب ، ونظرا إلى بعضهما ، وقد اختلط الأمل والخوف في عيونهما ، واختفى (ريتشارد) وراء باب غرفة المعيشة ، بحيث يمكنه أن يرى من خلال فتحة صغيرة ، ورآها تفتح الباب قليلا ، وأعطاها شخص ما مظروفا ، ثم سمع صوتا مألوفا يقول :

- هل بمكننى رؤية الأستاذ البروفيسير ؟ فوجئ (ريتشارد).

لا يمكن أن تكون هي .. لا يمكن .. ولكن الباب كان قد فُتِح أكثر ، ولا يوجد شك .. وصاح :

- ( آنی ) ؟! ..ادخلی .

- من سيدتى المحترمة .. ألم تخيرك ؟

- متى رأيتها ؟

ـ بعد أن خرجت من الكنيسة .

- في أي وقت كان ذلك ؟

ظهر القلق على ( أنى ) ، وقالت :

- حوالى الثانية عشرة إلا ربعًا ، فقد وصلت إلى حانوت أخى بعد الثانية عشرة ، وهذا هو الوقت الذى يحضر فيه (جوهان) ليرانى أيام السبت ، فأخى يذهب إلى الجبال كل بوم سبت وأحد ، ذلك لأنه يعمل مرشذا في هذين اليومين ، وأقوم أنا بمباشرة الحانوت في غيابه ، وعندما حضر (جوهان) جعلته يرسم هذه الخريطة ، وأحضرتها لك على الفور .. لقد قالت لى المبيدة المحترمة : أن أحضرها في الليل ، ولكن ذلك لأنها خانفة على فقط ، ولكننى أحضرتها الآن ، فريما تريد الرحيل فورًا .. كذلك لم أخير (جوهان) بشيء عنكما ، ووعدته أن أخيره بالسبب فيما بعد .. سيكون فرخا ؛ لأنه معجب بكما كثيرًا .

جلس (ريتشارد) برهة ، ورأت (آنى) وجهه الشاهب ، وقالت :

- ألم تخبرك سيدتى بكل ذلك ؟ ما الأمر يا سيدى البروفسير .. أليست هذا ؟

لم تتوقع المرأة ما حدث ، حتى أن (أنى) دخلت وعلى وجهها ابتسامة عريضة ، قبل أن تتكلم ، وأمسك (ريتشارد) نراعها ، وشدها داخل الحجرة ، وقال ثانية :

- ( أنى ) .. كيف بالله جنت إلى هنا ؟

كانت (آنى) مسرورة من دهشته ، مثلما كانت تشعر عندما كانت تفاجئه بفطيرة لذيذة في (أكسفورد) ، وأخذت المظروف من يد المرأة ، وأعطته إياه بفخر ، وقال في نفسه :

- لا بد أنها رسالة من (فرانسيس) .. إنها تنتظره في مكان ما ..

وفتح المظروف متلهفا ، ولكن كل ما رآه صفحة من الورق ، عليها خريطة بدون كتابة ، وقالت (آنى) ، وهي تشير إلى دائرة صغيرة على الخريطة :

- هذه هي (برينر) . لقد ظننت أنه من الأفضل عدم كتابة الأسماء على الخريطة ، ويدلا من ذلك تقوم بحقظها عن ظهر قلب ، وذلك هو السبب في أنني طلبت مقابلتك . نظر إليها (ريتشارد) بمرعة ، وقال :

\_ كيف عرفت أننا بحاجة إلى هذه .. كيف عرفت عنواني هنا ؟

قالت المرأة في وجوم :

- لا .. إنها لم تعد بعد .

- ولكنها قالت : إن عليها أن تسرع .. لقد قالت : إنك ستقلق عليها لو .. أوه يا سيدى .

تملك (أنى) الجزع، لدرجة أن (ريتشارد) وقف وأمسك بيدها ..

إذن مخاوفه كانت في محلها ، فبينما هو ينتظر في قلق ، حدث شيء ما لـ (فرانسيس) .. لابد أن حدث شيء ما .. لو أمكنه فقط أن يتخلص من ذلك القلق الشديد .. ذلك ليس في مصلحتهما ، أن يقف هنا ممسكايد ( آني ) ، ولا يفعل شيئا .. لابد أن يفكر بسرعة .. لقد مرت ساعة على تأخيرها .. وفي توتر ، قال :

- أخبرينى يا (آنى) .. كيف تعرفت مسر (مايلز) ؟
- لقد نظرت في عينيها ، ووجدت أنها تعرفني ، ثم
كانت هناك طريقة سيرها ، وشكل ساقيها لأننى أعرفها
جيذا .

- إنن يمكن لشخص آخر يعرفها جيدًا أن ...
لم يستطع أن يكمل كلامه ، وترك (آنى) ومثى نحو
النافذة ، ووقف وظهره لهما ، ينظر إلى الحديقة
الصغيرة ، وفكر في (فان كورتلاند) و (ثورنلي) .. لابد

أن يتصل بهما فورا .. ولابد أن يحتفظ بهدونه ، ويفكر في الأمر بموضوعية ، حتى يجد حلا .. العواطف تعوق ذلك ، والقلق قد يجعله يفقد (فرانسيس) للأبد ..

واستدار لهما ، وقال :

- (أنى) .. هل يمكنك أن تعودى إلى الحانوت ، وتنتظرى هناك حتى يحضر إليك شخصان ، أحدهما أمريكي ، والآخر إنجليزى ، لشراء أحذية للتسلق ؟

سمعت (آتى) صوته الهادئ فى دهشة ، ولكن ذلك قلّل من خوفها ، فإذا كان الهر بروفيسير برى بعض الأمل ، إذن هناك حتمًا أمل ..

واستمعت إلى وصفه للرجلين اللذين سيحضران لشراء أحذية التملق ، وحفظت أسماءهما ، والرسالة التي عليها أن تخبرهما بها .. « (هنجر برج) .. الساعة الرابعة » .. ولم تتحمس (آني ) لهذه الرسالة ، قإن (هنجر برج) كانت كبيرة ، وقد لا يجد بعضهم البعض ، ولكنها آمنة بالنسبة لهم ، وقد يمر وقت قبل أن يتقابلوا ، وقالت : من الأفضل أن تقابلهم في الحانوت بنفسك ، فإن ذلك يوفر الوقت ، وهناك حجرة مخزن في ظهر الحانوت ، لها يوفر الوقت ، وهناك حجرة مخزن في ظهر الحانوت ، لها مدخلها الخاص ، يمكنك أن تنتظر بها حتى يحضر أصدقاؤك .. إن أخي ليس هناك ، و (جوهان) عليه أن

يذهب إلى الفندق بمجرد عودتى للحانوت .. لقد تركته ليباشره حتى أعود من هنا ، ولن يكون هناك أحد غيرى بعد ذلك .

وسخرت من أى خطر قد تتعرّض له ، وإذا حدث شيء فإن (ريتشارد) سيكون مجرد زبون لا تعرفه ، كما أنه هناك المدخل الخلفي ، الذي يقود إلى أفنية وأزقة ، ولو حدث خطر ما ، فإنه هناك إمكانية الهرب ، وشعر (ريتشارد) بأن ذلك الحل هو الأبسط والأسرع ، وقبله مسرورا ، وخرجت (آني) من الباب الخلفي ، وقد وضعت الشال الذي أعظته لها (ليزا) على كتفيها ، وانتظر هو دقيقتين أو ثلاثا ، حتى تكون قد مرت من وانتظر هو دقيقتين أو ثلاثا ، حتى تكون قد مرت من المنزل الآخر ، وهو يأمل في يأس أن تعود (فرانسيس) فجأة ، وكانت المرأة يبدو عليها القلق بوضوح ، ولكنها برغم ذلك هادئة ومتعاطفة معه ..

ان هر (شولتز) سيعود الآن ، وقد أعدت له طعام الغداء على المائدة ، ويمكنه أن ينصحهما ، وقدمت له صحنا من الحساء ، وقد وضعت فيه قطعا من الزلابية ، لابد أن يأكلها ، ولكن (ريتشارد) رفض في أدب ، فقد كان القلق يمزق أحشاءه ، وكانت عيناه على ساعته ..

ثلاث دقائق كافية لـ ( آنى ) .. وخرج وراءها ، وقالت المرأة وراءه :

- قل: إن ( ليزا ) أرسلتك .

أتت جملة السر بمفعولها ، وطلب له الحداء رقم الهاتف ، ثم تركه وحيدًا ليتكلم ، وسمع صوت (فان كورتلاند) ، وشعر بالارتياح ، وقال :

– (فان كورتلاند) ؟

وجاءت الكلمات بطلاقة .. قال (فان كورتلاند) : - نعم مجلة (التايمز) .. آسف لأننى تأخرت فى المقال ، لقد عرفت أنك ستتصل بى لهذا التأخير الذى حدث .

- هل الأمر جاد ؟

كان (فان كورتلاند) يعرف بما حدث ، ووڤر على (ريتشارد) شرح الموضوع ، وقال :

- نعم .. الآن .

- حسن هناك مقال آخر ، لابد أن يكتب .. أوجه الجمال في جبال (التيرول) .. هل لديك معدات للتسلّق ؟

- ليس أكثر من قدمي .

- إذا لم يكن لديك حذاء خاص .. احصل عليه بعد ظهر

اليوم، فإن هذه مهمة عاجلة .. اذهب إلى محلات بيع الأدوات الرياضية .. هناك حانوت (شميت) أو (شبيجلبرجر) أو (رودى واتشر) .. الأخير حانوت جيد .. ستجده في شارع (برجرابن) ، بالقرب من شارع المتحف .

- حسن .. سأذهب هناك على الفور .. أرجو أن أراك قريبًا .

- سأراك قريبًا .. أسرع في كتابة المقال .. لا تتأخر في هذا .

- بالطبع .. اعتمد على .. سلامى وتحياتى ل (جيوفرى ردسون) .

- وقبلاتی لـ (لوسی) .

سمع (ريتشارد) ضحكة ، في الهاتف ، قبل أن يقطع المكالمة ، وعاد إلى منزل (شولتز) ، ليجده جالسا في غرفة المعيشة يأكل ، ولم ير أثرا لـ (ليزا) ، وأشار له (شولتز) ليجلس في أحد المقاعد ، ثم أشار إلى صحن الحساء ، ولكن (ريتشارد) صب لنفسه بعض القهوة ، وشربها دفعة واحدة ، وقال :

- لابد لى من الرخيل حالًا .. فإن زوجتى .. - أعرف .

ثم مسح (شولتز) شفتيه، وشرب بعض الماء، رتابع:

\_ أعرف .. (ليزا) أخبرتنى .. إن أوراقك وملايسك كلها جاهزة .

وأشار إلى مظروف كبير، ولفافة من الورق الأصفر، على منضدة قريبة ..

كانت الوثانق تبدو مقنعة ، والصور على ما يرام . قال (شولتز):

- لقد انتهینا منها بسرعة ، فقد دفعت لی .. أما تزال معك نقود ؟

قال (ريتشارد):

ـ سألتقى ببعض أصدقاني .

\_ حسن .. حظ سعيد .

قال (ريتشارد) بيطء:

\_ قد يكونون قبضوا على زوجتى ، وقد يعرفون مكان هذا المنزل .

شرب (شولتز) بعض الحساء ، قبل أن يقول : - لا تقلق لهذا .. لقد قررت تغيير عنواني .. لقد رأيت صديقك (كروستاينر) هذا الصباح ، في مكان عملي .. لقد وصلته رسالة أمس ، من صديقنا الذي كان في

(بيرتيسو) ، ونحن الآن سننتقل مرة أخرى .. إن (ليزا) تجمع أشياءنا الآن .

وابتسم وهو يرى نظرة الارتياح على وجه (ريتشارد) ، الذى استعد للرحيل ، وسلم عليه بحرارة ، ثم قال (شولتز) فجأة :

- تشجّع .. الشجاعة هي سلاحنا الحقيقي .. يمكنك أن تنتصر إذا احتفظت بشجاعتك .

هر (ريتشارد) رأسه ، وقال :

- أسف .. إذا كنا السبب في تغيير خططك .

- إنها دانمًا تتغير ، ولكننا نستمر ، ولا تقلق بشأن (كروستاينر) .. إنه على ما يرام .. لقد تغير شكله منذ زيارته لى هذا الصباح .

ورجع برأسه إلى الوراء ، وضحك مبتهجا ، ثم عاد الى صحن الحساء ، وقال :

- خسارة أن أترك هذه .

قابلت (ليزا) (ريتشارد) عند الباب، وقالت:

- لقد تركت هذه الأشياء في حجرة النوم.

ثم أعطت علبة أمواس الحلاقة ، وحقيبة (فرانسيس) ، وشكرها وهي تضمهما إلى اللفافة من

الورق الأصفر ، وقال (شولتز) ، وهو يأكل آخر قطعة من الزلابية :

- بعد خمس دقائق سنرحل وراءك .. إلى اللقاء يا صديقى وتشجع .

وابتسمت له (ليزا) لأول وآخر مرة ، وأغلق الباب وراءه ، وكانت الساعة قد قاربت الثانية ظهرًا .. ونبضات قلبه بلغت نروتها .

The Fig. Section 1 \* \* \* \* \* Walter Section 10 10 had to

When the way the second the second the second

AND THE PARTY OF T

the thing had been a feet to be the thing

The second secon

many of the state of the state of the state of

which has been to the first the second of the

IN MARKET SERVICE TO A STATE OF THE PARTY OF

land the set the state of the s

كانت الأصوات بعيدة ، ولا يمكن تفسيرها ، مما أكد أنه هناك حجرة أخرى تفصل بين حجرة المخزن والحانوت الأمامي تفسه ، حيث كانت (آني) تقوم بخدمة أحد الزبائن ، ولم يره أحد ولم يسمع له صوتًا عندما دخل ، وإذا حدث أن نظر أحد داخل المخزن ، فالصناديق المرصوصة تخفيه عن العيون ..

وبدأ يشعر بالارتياح قليلا ، ولكن البابين في جانبي الغرفة كانا يقلقانه ، فقام وتفخص القفل على الباب الذي دخل منه ، وأغلقه من الداخل ، فذلك أفضل من احتمال دخول أحد عليه من هذه الناحية ، ومن السهولة فتحه والهرب إلى الشارع الضيق ، إذا حدثت أية مشاكل ، وكان الباب الآخر هو الذي يؤدي إلى الحجرة التي تفصل بين هذه وبين الحانوت ، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا حياله ، حتى تظهر (آني) ...

لقد سكت الأصوات الآن ، ولابد أن الزبون قد خرج ، ثم سمع صوت جرس ، وعرف أنه ذلك الجرس المرغب على الباب الخارجي ، وقد تحرك مع الباب وهو يفلق وراء الزبون ، ولابد أن (آني) قد أحضرت هذا الجرس معها من (انجلترا) ، هدية منها لأخيها ، وابتسم لسماعه هذا الرنين المألوف ، في حوانيت شوارع (أكسقورد) ، هنا الرنين المألوف ، في حوانيت شوارع (أكسقورد) ، هنا

## 1 WV

## ١٠ حلبة المنافسة ..

كانت (انز بروك) في ذلك اليوم - السبت - تبدو وكأنها بأكملها في مسيرة عسكرية ..

كانت الاستعراضات العسكرية ، بمصاحبة موسيقى الآلات النحاسية ، تتوالى وراء بعضها ، وقد تجمهر الناس على جانبي الطريق لمشاهدتها ، وحتى بعد مرورها استمروا في أماكنهم ، في انتظار الاستعراض التالي ، وسار (ريتشارد) مسرعا في الطرق القرعية الضيقة ، التي هجرها الناس ، حتى وصل إلى حانوت (رودى واشتر) ، وكان المكان صامتًا ساكنًا ، وهو يقتح الباب الخلقى ، ويدخل في سكون إلى الغرفة الصغيرة ، التي وصفتها له (أني) ، والتي تستعمل كمخزن ، وأخذ يتحسس طريقه داخل الغرفة ، وسط صفوف الصناديق ، وجلس على صندوق كبير ، موضوع تحت نافذة عالية صغيرة في الحجرة ، لا يمكن لأحد أن ينظر من خلالها ، إلا إذا وقف على سلم ، وجلس ينتظر ، وسمع أصواتا تصل إليه من الحانوت بالخارج ، وضحكة ( اني ) ..



وسمع وقع أقدام (آلى) تقترب، وفتح الباب في الحجرة المتوسطة، ووقفت (آلى) تنظر في الضوء الخافت..

فى (انزبروك) ، الذى يرن عندما تفتح أو تغلق الباب ، وسمع وقع أقدام (أنى) تقترب ، وفتح الباب فى الحجرة المتوسطة ، ووقفت (أنى) تنظر فى الضوء الخافت ، وخرج من وراء الصناديق ، فقالت :

ـ الحمد لله .

- هل شعرت بدخولی ؟

- لا .. لقد كنت أحضر إلى هنا كل فترة ، بعد خروج الزبانن ؛ لأرى ما إذا كنت قد حضرت .. هل أغلقت الباب الآخر ؟ حسن جدًا .. سأغلق هذا الباب أيضا .. أن الغرفة التى في الوسط هي غرفة قياس الملابس .. إذا دخل فيها أحد التزم الهدوء ، وإذا سمعت صوتًا عاليًا ، يريد فتح الباب ، ويهزه ، ويطلب منى المفتاح بغضب .. عندنذ ارحل على الفور .

وسمع صليل الجرس ، وقالت (آنى ) في همس : - إن هذا الجرس مفيد جدًا .

واستدارت تريد الخروج ، ولكن (ريتشارد) أمسك ذراعها ، عندما سمع صوتًا مرخًا ينادى في صوت عال ، من مقدمة الحانوت :

- ألا يوجد أحد هذا ؟

كان صوت (ثورنلسى) ، ثم سمع صوت (فان كورتلاند) يقول بالإنجليزية :

177

- هذا هو الحانوت .. فلننتظر قليلا .

أشار (ريتشارد) إلى (آنى) ، فخرجت لمقابلتهما ، ومسمعهما يطلبان منها أحذية للتسلّق ، ثم هدأت الأصوات ، وسمع أقدامهما تتجه إلى حجرة المخزن ، وبعد دخولهما أغلقت (آنى) الباب عليهم ، وتركتهم معا ، وقال (فان كورتلاند) :

- يا إلهى كم أنا سعيد برؤيتك .

وتساءل (ريتشارد):

- (فرانسیس) ؟ .. ماذا أصابها ؟

قال (ثورنلی):

- لقد أمسكوا بها لسوء الحظ .. كان ذلك الوغد الأشقر ذو السوار في معصمه ، هو الذي رآها ، وعرفها .. لقد أخذوها إلى (درايكرتشن) .. هذا كل ما استطعت معرفته .. وكذلك رقم السيارة المرسيدس السوداء .

وفتح الباب ، ودخلت (أنى) ، وعلى ذراعها بعض ملابس التسلّق ، وأعطتها له (ثورنلسى) و (فان كورتلاند) ، وسألها (ريتشارد) :

- أين (درا يكرتشن) يا (آنى) ؟ هل هى قرية أو اسم لمنزل شهير ؟ هل سمعت بها من قبل ؟ قالت (آنى) لـ (فان كورتلاند) :

- إذا رنَ جرس الباب ، ادخل إلى حجرة القياس ، لقياس هذه الملابس أمام المرآة ، وأغلق هذا الباب جيذا وراءك ، وضع المفتاح على ذلك الرف العالى هناك .

ثم قالت لـ (ریتشارد):

- الآن نحن في أمان ، أما بالنسبة لذلك المكان (درايكرتشن) ، فلا يوجد غير واحد فقط بهذا الاسم ، قريب من هنا ، على بعد ساعتين .. إلى الجنوب من (انزبروك) ، إذا تبعت طريق (برينر) ، ستصل إلى جزيرة (برج) و (درايكرتشن) على يمينها .. سأحدد لك المكان على الخريطة ..

كان (ريتشارد) قد فتح دليله الجغرافي وهي تتكلم، وأشارت (آني) بأصبعها، قائلة:

- هذا هو الطريق الذي يأخذك إلى (درايكرتشن) ... هذه هي .. مجموعة المربعات السوداء .

- إنها قرية .. لماذا لم يكتب اسمها ؟

- إنها ليست قرية .. إنها بعض البيوت القليلة ودير ، وثلاث كنائس فقط ، حيث كان يعيش بعض الرهبان .

- ومن الذي يعيش هناك الآن ؟

بدا على (أنى) الحرج .. لم تكن متأكدة .. لقد سمعت اخوتها يتكلمون ، ولكنهم لم يفسروا لها .. لقد أرسل أحد

ـ سيارة خاصة ؟!

- أهو البوليس السرى ؟

هزت رأسها بالإيجاب ، ثم خرجت إلى الحانوت ، وقال (فان كورتلاند) :

- علينا أن نتحرك بسرعة ، فليس أمامنا ربما غير عشر دقائق ، قبل أن يستطعيوا الوصول إلى مكاننا ، فمن المؤكد أنهم استمعوا إلى مكالمتنا اليوم ، وسيبحثون عنا في حوانيت الرياضة . هيا بنا .

قال (ريتشارد):

- شكرا لكما .. لولاكما لما كان هناك أمل . وقال (فان كورتلاند) ، وهو يوجه كلامه إلى (ثورنلى) :

- تصور أنه كان يظن أنه سيتخلص منا في هذه المرحلة .. الأمر بحتاج الآن لجهودنا نحن الثلاثة لنجد (فرانسيس) .

قال (ثورنلي) في هدوء:

- سنجدها .

لم يضيع (ريتشارد) وقتًا ، ونشر الخريطة أمامهما ، وقال :

- سنتقابل هنا .

اصدقائهم إلى ذلك المكان ..
وسأل (فان كورتلاند) :

ـ هل هي معسكر للاعتقال ؟

نفت (آني) ذلك بشدة :

- غير معقول .. إنهم يرسلون الصبية الى ذلك المكان ، ليتعلموا فيه .. الصبية والشباب المختار .. بالطبع هناك شائعات كثيرة ، ولكن لم يؤكدها أحد بالبحث فيها ، فإن ذلك شيء خطر .

وسألها (فان كورتلاند) مرة أخرى :

\_ هل لذلك المكان أية علاقة بالجستابو ؟

ظهر الخوف على وجه (آنى) .. لقد كانت هناك شانعات ، وقد حدث أن قال ذلك (جوهان) ، وهو يمزح أمام أحد أشقانها ، وتشاجر معه ..

شكرها (ريتشارد) ، فقد كان ذلك هو كل ما تعرفه ، أو تريد معرفته ، وفي طريقها إلى الخروج أوقفها (ثورنلي) ، وهو يطلعها على ورقة ، صغيرة في يده ، وقال :

- إذا رأيت سيارة سوداء كبيرة ، عليها هذه الأرقام ، ماذا يكون رأيك ؟ ماذا يكون (آنى) :

وأشار إلى مكان التقاء الطريق بجزيرة (برج) ، وأضاف :

- أحضرا سيارة ، وضعا فيها جميع متعلقاتكما ، وكذلك هذه اللغة .. إن بها ملابسنا التي سنرتديها في (ابطاليا) .

قال (فان كورتلاند):

- لقد اتفقت فعلا مع صديقى من الإذاعة ، على أن يبادل سيارته بسيارتى ، إنه ذاهب إلى (فيينا) بعد ظهر اليوم ، وهو موثوق به ، ولن يتكلم ، كما أخبرت الفندق بأننى أعتزم الرحيل ، والعودة إلى (بيرتيسو) ؛ لمقابلة أصدقاء لى هناك .

قال (ريتشارد) ، وهو يشعر بالامتنان :

- حسن .. نتقابل بعد الساعة الرابعة ، حتى يمكننى الوصول إلى ذلك المكان .. وأحضر معك بعض الشيكولاتة والسجائر .

قال (فان كورتلاند):

- إلى الرابعة والنصف إذن .

وتصافحوا بحرارة ، قبل أن يعودا إلى الحانوت .

وانتظر (ريتشارد) حضور (آني) ، وقالت وهي تدخل إلى المخزن في همس :

- إلى اللقاء يا سيدى البروفيسير .. أرجوك أن تتصل بي ، وتخبرني عندما تجد السيدة .. أرجوك .

قال (ریتشارد):

\_ تعم یا ( آنی ) .. سافعل .

ماذا يمكنه أن يقول ليشكرها ..

وشعرت ( أنى ) بذلك ، وقالت :

- اننی أرد بعض ما فعلتموه معی فی (أكسفورد) .. والآن أسرع يا سيدى .

قال (ريتشارد) ، وهو يصافحها بحرارة :

- إلى اللقاء يا (أنى).

. \_ إلى اللقاء .

وخرج بسرعة ، وسار حتى وصل إلى الشارع الكبير المزدحم بالناس ، ورأى (فان كورتلاند) و (ثورنلى) وقد غادرا الحانوت ، وهما يحملان بعض اللفانف من المشتريات ، ووقف حتى اختفيا عن نظره ، وشعر فجأة بالجوع الشديد ، ولكن النقود التي معه لا تكفى إلا للوصول إلى جزيرة (برج) بالترام ، وشعر بالأمان بين زحام الناس حوله في الشوارع ، ذلك أن (فون أشنهاوزن) هو الوحيد الذي يستطيع أن يتعرفه في (انزبروك) .

# 11 - الاقتراب من (درايكرتشن) ..

انطلق (فان كورتلاند) و (ثورنلی) مسرعین ، وسط زحام الجماهیر ، وتوقفا مرتین .. مرة لشراء بعض البسكوت والشیكولاتة ، والثانیة لشراء البرتقال ، وذهبا الی الفندق لأخذ أمتعتهما ، وقاما باجراء مكالمتین هاتفیتین احداهما لصدیق (فان كورتلاند) من الاذاعة ، لتحدید المكان والموعد الذی سیتقابلان فیه لتبادل سیارتیهما ، والثانیة لوكالة (كوك) للسیاحة ، لشحن الأمتعة الثقیلة إلی (جنیف) به (سویسرا) ، ثم قال (ثورنلی) فجأة ، وقد تغیر وجهه :

- لقد تسلمت خطابًا هذا الصباح ..

نظر إليه (فان كورتلاند) ، وقد لاحظ نبرة صوته ، فأضاف :

- سأخبرك بما فيه فيما بعد .. إنه من صديقى (تونى) ، يقول : إنه في طريقه إلى (انجلترا) .

\*\*\*

on the still and the still and

the latest the latest

THE PERSON NAMED IN COMPANY OF PARTY ASSESSMENT

\_ والقتاة ؟

هر ( ثورتلي ) رأسه ، وقال :

- K .. e e e e o . .

- هل الامر سيئ ؟

ولم يزيدا في هذا الموضوع ، واتجها إلى (الجراج) ، الذي ترك فيه (هنري) السيارة ، وجاء أحد الصبية بعد قليل ، يحمل حقيبتين ، وضعهما في السيارة ، وانطلقا ،

وقال (فان كورتلاند) وهو يبتسم:

- هذه الطريقة أثبتت نجاحها ، فقد تأكدت أنه لا يتبعنا أحد ، فبعد أن دفعت الحساب قلت : إنني سأغادر الفندق إلى (بيرتيسو) ، في حوالي الخامسة ، ونظاهرت بالصعود إلى الحجرة مرة ثانية ، ولكننى في الحقيقة لحقت بك من السلم الآخر ، وانضممنا إلى الجموع في الشارع ، التي تنتظر مشاهدة الاستعراضات .. إن المدينة بأكملها في الشوارع ، بسبب هذه المسيرات ، التي لا أعرف لها سببا .

قال (ثورنلي) :

- إنها تصيبني بالاكتئاب ، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا حيال هذا الحماس العسكري السائد ، لا بالنقاش

ولا بالإعمال الصالحة.

ثم سكت ، وأخذ يراقب (فان كورتلاند) وهو يقود السيارة ..

كان توقيته سليمًا تمامًا ، فإذا كان هناك من يتبع السيارة ، فالمرور وزحامه القادم من الشوارع الفرعية سيجعله يفقدها ..

ووصلا إلى مكان مقابلتهم مع صديق (فان كورتلاند) ، وتم كل شيء بسرعة مذهلة في لحظات ، ووجد (ثورنلي) نفسه بجلس في سيارة زرقاء قاتمة اللون ، بعد أن تبادلا الحقائب ، وانطلق الرجل الأخر الامريكي النحيل بسيارة (فان كورتلاند) الزاهية اللون ، ووقف (فان كورتلاند) يراقبه ، حتى اختفى عن الأنظار ، قبل أن ينطلق هو أيضًا في الطريق المضاد ، وقال (فان كورتلاند):

- إنه شخص لا بأس به .. إننا مجرّد اثنين من الامريكيين ، تبادلا سيار تيهما ، وهو لا يعرف شيلا عن أى شيء ، كما أنه قد ربح في عملية التبادل هذه .

ودارت السيارة حول (انزبروك) إلى الغرب ، متجنبة بذلك الطريق الرئيسية ، التي ما تزال مزدحمة ، وقابلا في

طريقهما عدة تشكيلات من الشباب ، المرتدى للزى العسكرى ، يمشون وكأنهم جميفا على موعد فى مكان ما ، وفى الطريق المؤدى إلى جزيرة (برج) ، والذى كان يقود أيضا إلى ممر (برينر) ، كما قال (كورتلاند) ، ومرت بهما ثلاث سيارات كبيرة سوداء ، تجرى بمرعة وراء بعضها ، وكانت جميعها تمتلئ عن أخرها بالجنود الجالسين منتصبى القامة ، ووجوههم البيضاء لا ملامح لها ، تحت غطاء الرأس العمكرى ، وصاح (ثورنلى) فى انفعال شديد :

- احدى هذه السيارات .. نعم .. إنها واحدة منها . قال (فان كورتلاند) ، وهو يبتسم لتلعثم زميله : - ما الأمر ؟

- واحدة من هذه السيارات ، هى نفسها السيارة التى رأيتها بعد ظهر اليوم ، و (فرانسيس) جالسة فيها ، ألا تفهم يا (هنرى) .. إنهم إذا كانسوا قد غادروا (درايكرتشن) ، سيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا . فكر (فان كورتلاند) قليلًا في ذلك ..

- قد یکون (بوب) علی حق فیما یقول ..

- الحظ يلعب دورًا هامًا في كل شيء ، ومهما كانت الطريقة التي تعد بها خطتك ، فلابد أن تترك مجالًا قليلًا للحظ ..

وقال (كورتلاند) ، وهو يبطئ من سرعة السيارة : \_ لقد اقتربنا .

لقد قال (ريتشارد): إنه سينتظر عند المحطة ، فأخذا يبحثان عنه ، ويراقبان الطرق التي تؤدى إلى الغابات ، وعندما دارا مع الطريق ، وابتعدا قليلا عن المحطة ، ثم توقفت السيارة تمامًا ، ونزل (ثورتلي) منها ، خرج (ريتشارد) من وراء بعض الأشجار ، وقال (فان كورتلاند) بصوت حاد من القلق :

\_ لقد بدأت أعتقد أننا لن نجدك .

ثم انطلق مرة أخرى ، و (ريتشارد) يقول :

- أسف .. لقد نسيت أن أسالك عن لون السيارة ، ولم أرد المخاطرة .. آسف .. كيف سارت الأمور ؟

\_ طبقًا للخطة .

- حسن .. أمامنا الآن حوالي خمس دقائق في هذا الطريق ، ثم عشر دقائق في الطريق الذي ندخل فيه إلى اليمين ، فقد قمت بدراسة الخريطة وأنا أنتظر ، ثم بعد ذلك هناك طريق ضيق ، أو ممسر يقودنا إلى (درايكرتشن) من الخلف .. ذلك أسلم من المخاطرة بالسير في الطريق المباشر إليها ، قبل حلول الظلام ، كما

أننا لا نستطيع انتظار الظلام .. لا يوجد أمامنا وقت . نظر (ثورنلى) إلى وجه (ريتشارد) الأبيض الصارم ، وكان يبدو منهكًا ، فقال :

\_ هل أكلت ؟

هر (ريتشارد) رأسه ، ثم أخذ قطعة الشيكولاتة ، التي أعطاه إياها (ثورنلي) وأكلها ، وعيناه على ساعته .. لم يكن يعرف أو يهتم بما يأكله ، وكان يبدو على وشك الانهيار ، وبدأ (ثورنلي) يدرك صعوبة الوقت الذي مر عليه ، وهو ينتظرهما .. كان لابد ألا يتركاه وحده .

وقال (ريتشارد):

- هذا هو الممر الضيق .

ودخلت السيارة فيه ، تاركة طريق (برينر) ، كان (ريتشارد) ما زال ينظر في ساعته ، ورفع يده ليسكت (ثورنلي) ، وقد كان على وشك الكلم ، ثم أدرك (ثورنلي) أنه كان يقوم بتوقيت المسافة التي عليهم السير فيها ، ثم قال :

- 180 -

وترك (فان كورتلاند) الممر ، ودخل فجأة في الغابة ، وقاد السيارة بحرص ، حتى وقف بها فوق الحشائش ، وهي مختفية عن الممر وراء بعض الشجيرات ، وقد أدار

مقدمتها نحو طریق (برینر) ، ثم سأل (فان کورتلاند) :
\_ هل لدی أحد منکم مسدس ؟

هر (ثورنلی) و (ریتشارد) رأسیهما نفیا ، ثم أخرج (ثورنلی) مطواة کبیرة وبطاریــة ، وابــتسم (فان کورتلاند) ، وقال :

- أما أنا فمعى مسدس .. سينفع إذا واجهتنا مشكلة . وربت على جيبه ، ثم غادورا السيارة ، وأغلقها (فان كورتلاند) ، ونظر الرجال الثلاثة بعضهم إلى البعض ، لحظات ، ثم قاد (ريتشارد) الطريق ، أعلى التل الذي تغطيه الشجيرات ، وتسلقوا التل الصغير ، حتى وصلوا إلى القمة ، تخفيهم أشجار الصنوبر ، ومن أعلى المنحدر استطاعوا رؤية قباب الكنانس الثلاث العالية في (درایکرتشن) ، آخرج (ثورنلی) مطواته ، وأشار لهما ان ينتظرا ، واختفى في ناحية الطريق الذي صعدا منه ، وهو يعلم الأشجار التي يقابلها ، بقطع أحد أغصانها ، وكانت فكرة جيدة ، فقد كان مكان القطع أبيض وخشنا ، وعندما عاد اليهما (ثورنلي) كان مسروزا ؛ فقد استطاع ان يعرف طريق العودة إليهما بسرعة مدهشة ، وكذلك فعل وهو يتبع (ريتشارد) خلال الأشجار، فأخذ يعلم بسكينه الاشجار ، حتى لا يضلوا طريق العودة إلى

\_ علموا هذا المكان .

ثم تقدموا بحردس تحت ستار الأشجار ، نحو ظهر القلعة ، ولم يكن هناك أثر لحياة أو حركة أو صوت ، فيما عدا دخان يتصاعد من مدخنة هناك ، ثم قال (ثورنلي) في همس :

\_ انتظر هنا ، حتى أسكتشف المكان .

وأخرج مفكرته من جيبه ، ورسما رسما بسيطا للمبانى والحدائق أمامه ، وقال (ريتشارد) ، وهو يذكر كيف قام (ثورتلى) بتسلق النافذة في (بيرتيسو) :

\_ حسن .. سنراقب المكان من هنا .

أخذ (ثورنلى) يشرح الطريق الذى سيتبعه على الرسم .. سينزل عبر شجيرات العنب إلى حديقة الخضراوات ، ثم يسير في الممر الذي يقود إلى ناحية أشجار الفاكهة المقابلة ، حتى يصل إلى الجانب الأيمن للقلعة من الخلف ، حيث يتصاعد الدخان ، وعندنذ يمكنه أن يعرف إذا كان هناك من يشغل ذلك الجزء من المبنى ، وإذا كان هناك مدخل خلفي للقلعة ..

وانطلق (ثورنلی) فی طریقه ، و (فان کورتلاند) يتحسر على عدم وجود أسلحة كافية معهم ، لمواجهة تلك السيارة ، وساروا ببطء وخفة ، دون أدنى صوت ، حتى وصلوا إلى حافة الغابة ، وكان ما يفصلهم الآن عن (درايكرتشن) هو الحافة ذات الاتحدار الشديد ، وحديقة ممتدة أمامهم ، ورقدوا يراقبون الموقع في انتظار غروب الشمس ..

كان القساوسة هم الذين بنوا تلك القلعة الصغيرة ، والكنيسة الملحقة بها ، وكذلك كنيستين صغيرتين ، على بعد قليل من جانبي المبنى الرنيسي ، وحول كل ذلك بعض الأكواخ ، مما أعطى المنطقة شكل الهلال ، الذي يحقه تجويف مستدير في التل على بعد ، ومن تاحية الجنوب كاتوا يرون الطريق الرنيسي ، الذي يصل إلى وسط الهلال ، والذي أضيف للموقع فيما بعد الاستيلاء عليه من القساوسة ، وأمامهم مباشرة كانت هناك حديقة للمطبخ ، خلف الكنيسة الصغيرة اليمنى ، مزروعة بأنواع مختلفة من الخضر اوات ، تحيطها من ناحية التل شجيرات قصيرة من العنب الأحمر ، ومن الناحية الأخرى سور من أشجار الفاكهة ، يفصل بينها وبين حديقة الكنيسة الكبيرة المزروعة بالزهور الجميلة ، وحتى يحجب منظر الخضراوات عن الناظرين .

وهمس (ريتشارد):

### ١٢ \_ الجنازة ..

شعر (ثورنلي) بالحماس والإثارة يتملكانه ، وهو يتقدم نحو الكنيسة الصغيرة ، والأكواخ الصغيرة إلى جانبها ، وتحرُّك بسرعة وثقة ، وهو يعرف أنه في ظلال هذه الشجيرات لا يستطيع أحد رؤيته إلا من الخلف ، وفي هذه الحالة فإنه سيراه حتى لو كان يتقدم بحرص وبطء ، ولم يكن هناك وقت ، ولا يمكن انتظار حلول الظلام ؛ لأن القلعة قد تعود إليها الحياة فجأة ، وتوقف وقد أرهف السمع ، ولكن السكون كان يسود المكان ، كما أن أبواب ونوافذ الأكواخ كانت مغلقة ، ومع حرارة الجو لابد أنها خالية ، ودخل إلى حديقة الخضراوات ، وفي خفة القط عبر إلى ممر الشجيرات ، الذي يقود إلى الناحية الأخرى ، وكان الممر يدور حتى يصل إلى القلعة نفسها ، إلى باب جانبي صغير بها ، يبدو أنه باب مطبخ ، وتوقف لحظات يلتقط أنفاسه ، فلم يكن يتوقع وجود ذلك الباب ، وغاص بجسده داخل شجيرات الممر ، وعندما وصل بالقرب من حانط القلعة ، سمع فجأة أصوات رجلين يتحدثان ..

القلعة المسلحة ، ولكن قد يكون المكان خالبًا ، ولا داعي للحرص الشديد وإضاعة الوقت ..

قد لا يوجد غير طباخ في المطبخ ، الذي يتصاعد منه الدخان ، و (فرانسيس) محبوسة في إحدى الغرف ، وعليها حارس واحد ، في حين يستمتع الآخرون بوقتهم في (انزبروك) ، أو يبحثون عن (ريتشارد) هناك ، ثم خطر له خاطر جعله يقطب جبينه في وجوم ، وهو أن (فرانسيس) ليست هذا على الإطلاق ، وعندنذ يضيع كل أمل في إنقاذها ، وكان ذلك الخاطر يسيطر أيضا على تفكير (ريتشارد) ، الذي أخذ يعد الأشجار حوله ، محاولا ابعاده عن تفكيره بأي شكل .. وما من فائدة .



是是加州是1666 上面成而於1655 A. 1956 A.

The same of the sa



وسار (ریتشارد) بسرعه نحو التلیفون، ورفع السماعة، و (فرانسیس) و (فان کورتلاند) ینظران إلیه..

كان متأكدًا من أنهما اثنان فقط ، وانحنى إلى أسفل فى الطين ، وهو يزيح بحرص شديد الأغصان أمامه ، لينظر من بينها ، وكان الرجلان يمشيان أمام القلعة ، ويتكلمان وهما يدوران حولها .. فى أى لحظة الآن سيظهران أمامه ، عند ركن المبنى ، وسمع ضحكاتهما بوضوح ، فقد كان وقع أقدامهما وأحذيتهما الثقيلة يقترب من ركن القلعة ، كان أحدهما ما زال يضحك ، كما لو كان قد سمع نهاية قصة مضحكة ، وتوقفا قليلا عند نهاية المعر ، الذى يمشيان عليه فى ركن المبنى ، ثم استدارا عاندين نحو يدشيان عليه فى ركن المبنى ، ثم استدارا عاندين نحو واجهة القلعة ، واختفيا عن عينيه ، وتعجب (ثورنلى) من أنهما لم يسمعا دقات قلبه العالية ..

على كل حال لقد تبين أنه هناك اثنان منهم أمام القلعة ، كما أنهما لم يكونا يقومان بالحراسة ، فقد كانت هيئتهما وكلامهما لا تدل على ذلك ، ولكنهما مسلحان ، فقد رأى المسدسات معلقة في أحزمتهما ، ويبدو أنهما لا يتوقعان أى هجوم على القلعة ، فهي أحد معاقلهم القوية ، وبمجرد أن يأخذوا سجناءهم من بيوتهم ، فالخوف الذي يثيره وجودهم في ذلك المكان يشل حركة كل من له صلة بهم ، ولم يكن أحد يجرؤ على مجرد السؤال عمن أخذوه سجينا ، فلماذا إذن القلق على شخص أجنبي ، اختفى بهذه الطريقة ؟؟

ابتسم (ثورنلی) فی سخریة ، وهو یعود مرة أخری من حیث أتی ، ولكن عندما وصل إلی نهایة الشجیرات ، تساءل فی نفسه : هل یعود ، أو یحاول أن یری من یوجد فی ذلك المطبخ ، حیث بتصاعد الدخان بشدة ؟!..

هل يغامر ، ويحاول الوصول إلى الباب .. إن الرجلين لابد أنهما وصلا في سيرهما إلى نهاية الممر ، من الناحية الأخرى ، وربما يعودان مرة أخرى .. لابد أن يتحرك الآن ، ثم فتح الباب فجأة ، ودخل (ثورنلي) في الحال وسط الشجيرات ، وسمع صوتًا حادًا يقول في غضب شديد ، لرجل خرج من الباب إلى الممر :

- لا تضيع الوقت . لقد سنمت وجودك هنا . الجميع يقومون بعملهم ، وأنت لا تعمل شيئًا غير الأكل . . هيا أذهب بسرعة .

توقف الشاب ، الذي خرج وهو يملأ فمه بقطعة كبيرة من الكعك ، وقال :

- لا تتكلم معى .. إذا كنت قد تأخرت في إعداد الطعام ، فهي مسئوليتك ..

ثم سار وهو يقول لنفسه: إنه لا يكف عن طلب هذا وذاك منى .. (هيرمان) افعل هذا .. (هيرمان) اذهب وأحضر ذلك .. كما لو كان ليس لدى عمل آخر أقوم به ..

ولكنه لم يكمل كلامه ، فقد اتكفأ فجأة على وجهه ، ووضع (ثورنلى) البطارية الكبيرة مرة أخرى في جيبه ، وجر الرجل من قدميه إلى داخل الشجيرات ليخفيه عن العيون ، وهو يقول في نفسه :

- حسارة لو كان قد كسر البطارية .

ثم أخذ قطعة كبيرة من الحجر ، وضرب رأس الرجل بها مرتين ، للتأكد من أنه لن ينطق ، ثم أخرج منديله ، وكمم فمه ، واستعمل حزام الرجل ورباط عنقه ؛ ليقيد يديه ورجليه ..

المكان الوحيد الذي يمكن لأحد أن يرى منه هجومه على الرجل ، هو من الغابة ، وتمنى لو أن (ريتشارد) و (فان كورتلاند) رأيا ذلك .

وفعلًا .. كانا قد شاهدا كل شيء ، وهما قابعان في مكانهما ، في انتظار خطوته التالية ، وأخذ (ثورنلي) ينتظر عودة الجنديين .

لابد أنهما سيصلان إلى هذا الركن الآن .

ما الذي يؤخرهما ..

أو هل تصور أن الدقائق قد مرت بسرعة لقلقه الشديد ؟.

ثم سمع وقع خطواتهما ، وهي تتوقف وتدور مرة أخرى مبتعدة ، ونظر إلى الرجل الملقى إلى جواره .. إنه لن يفيق إلا بعد وقت طويل .. طويل جدًا ..

وخرج إلى الممر ، ولؤح بذراعه .. لقد رأوه ووقف يراقب وهما ينزلان من مكانهما للحاق به ..

إذا أسر عا سيتمتنان من ذلك ، قبل عودة الجنديين .. كانا يتحركان بسرعة وفي سكون ، ولقد وصلا إلى نهاية الشجر ، ومثله وجدا الباب في نهاية الممر ، وابتعدا عنه أيضا مثلما فعل ، وتقدما من طريق الشجيرات ، وعندما وصلا إليه وجداه يفحص مسدس الرجل ، ثم وضعه في جيبه ، وهمس (ثورنلي) :

- هناك جنديان في مقدمة القلعة ، وطباخ متعب في المطبخ ، وهذا .

وأشار إليه بقدمه ..

وقال (ریتشارد) هامسا:

- نعتنى بالطباخ الآن .

هز ( ثورنلی ) رأسه ، وقال :

- سيعود الجنديان في أية لحظة الآن .

وأشار لهما ليتبعاه ، وقادهما إلى حيث كان يراقب الجنديين من قبل ، واختبنوا دون حراك ، فقد سمعوا

الأصوات تقترب ، وهم ينظرون خلسة من بين الأغصان ، ونظر إلى ساعته ليقوم بتوقيت حركتهما ، وفجأة انتبهوا ينظر بعضهم إلى البعض ؛ فقد سمعوا صوتًا عاليًا يتكلم ، ثم صوت وقع الأحذية الألمانية الثقيلة ، وهي تجرى ...

كان الصوت يصدر تعليمات ، وكان في إمكانهم سماعه ، ولكن لم يتبينوا الكلمات ، ونظر (فان كورتلاند) متسائلا إلى (ريتشارد) ، الذي هزرأسه .. لا لم يكن هذا الصوت صوت (فون آشنهاوزن) ..

إذن هناك أيضًا شخص آخر ..

ثم خرجوا من بين الشجيرات ، ورأوا الطريق الرئيسى الى مدخل القلعة ، وكانت الدراجتان البخاريتان قد مرتا فعلا من البوابة ، وهما تنهبان الأرض ، منطلقتين بعيدًا عن القلعة ، وقال (فان كورتلاند) :

- أنا لا يعجبنى ما يحدث .. إنه مجرّد شعور ، ولكن أعتقد أنه علينا أن نتصرف بسرعة .

ساعدهم قرب حلول الظلام ، فتسلُّ وا الواحد

تلو الآخر ، نحو حائط القلعة ، ومشوا في ظلاله نحو باب المطبخ ، وسمعوا صوت حركة داخله وأخرج (ثورنلي) المسدس من جيبه ، وأمسك به من ماسورته ، وفتح باب المطبخ ، وخرج منه ضوء غمر الممر أمامه ، ورأوا طرف مريلة الطباخ وهو يقول :

ــ لقد سمعتك .. تعال الآن .. أين وجدت البقدونس ؟.. وسط شجيرات العنب ؟

وخرج من الباب ، وهو يحدق أمامه في الظلام في الحديقة ، ثم نادى :

\_ (هيرمان) .. يا إلهى .. هل على أن أفعل كل شيء بنفسى ؟

وارتفع صوته حادًا وهو ينادى :

- (هيرمان) .

ثم سقط إلى الأمام ، وقد نزلت على رأسه مؤخرة المسدس بشدة ..

كان رجلا ثقيلا ، وتعاون الثلاثة في حمله إلى المطبخ ، وأغلق (ثورنلي) الباب بالمفتاح ، ثم وقف يحرس المدخل الآخر الوحيد له ، وهو باب يؤدي إلى دهليز ، في حين ساعد (فان كورتلاند) (ريتشارد) على تكميم الرجل وتقييد يديه وقدميه ، ثم ألقوه في المخزن الملحق

بالمطبخ ، وأغلقوا عليه بابه السميك ، ووضع (ريتشارد) المفتاح في جيبه ، وأشار لهما ، فتبعاه في سكون إلى الدهليز ، وهمس (ثورنلي) :

د هناك غرفة تبدو مهمة .

نظر إليه (ريتشارد) باهتمام .. هل سمع شيئا عندما كان ينتظرهما ؟ .. صرخه ؟ وأسرع الخطا ..

كان الدهليز يؤدى إلى صالة المدخل الرئيسى .. صالة واسعة مربعة ، بها سلم عريض يدور إلى أعلى الحوانط المغطاة بالخشب ، وتوقف (ريتشارد) ينظر إلى (ثورنلى) مرة أخرى ، فأشار إلى أعلى في الدور الأول ، وصعدوا السلم يبطء وحرص ، وهم يتوقعون أن يفتح الباب في أية لحظة ، ويخرج منه سيل من القذائف ، يجعلهم يلتصقون بالحائط ، ولكن الباب لم يفتح فقد كان يجعلهم يلتصقون بالحائط ، ولكن الباب لم يفتح فقد كان عندما اقتربوا منه ..

سمعوا صوت رجل ، ثم صوت رجل آخر ، ثم صوت الرجل الأول مرة أخرى ، ونظر (ريتشارد) إليهما ، وهز رأسه .. إن هذا الصوت كان صوت (فون آشنهاوزن) ، وكان يتكلم بالألمانية بصوت غاضب ، مثلما كان صوت الرجل الآخر ...

لم يكونا يتناقشان مع بعضهما ، بل كان كلاهما يكلمان شخصًا ثالثًا بعنف وقسوة ، وارتفع صوت (فون آشنهاوزن) ، وأغلق (ريتشارد) عينيه ..

كان يرى أمامه الندبتين العميقتين في وجهه ، ووصلت البه كلماته متقطعة :

- ستأسفين على غباوتك .. استغلال إنسانيتى .. خلال ساعتين سيعود جنودى البرابرة كما تسمينهم ، وسأقوم بتسليمك اليهم .. وإذا لم يُجد ذلك .. الجستابو .. قاتلة وجاسوسة خطيرة .

وأصبح الصوت أوضح وهو يتكلم ببرود وقسوة : - ستكون أيامك القادمة مرعبة ، كما سنقبض على (مايلز) ، ولن تنفعك غباوتك هذه .

ثم تكلم بالإنجليزية ، وهذه المرة بسرعة محاولًا الإقناع :

- تعرفين كيف كانت صلتى بك ، وهذا هو السبب فى أننى أحضرتك إلى هنا .. المفروض أن تكونى الآن فى مقر الجستابو ، ولكن تأكدى أنه على الرغم من كل شيء سأعرف ما أريد .. إذا تعاونت معى ستتذكرين هذه الأيام فيما بعد مثل مجرد حلم مزعج ، وإلا فإن ما لقيتيه هنا لا يقارن بما سيحدث لك .. أنا لا أبالغ فيما أقول .. تكلمى

أيتها الغبية ، قبل أن ينقد صبرى .. (كورت) .. جرب معها طريقتك مرة أخرى ، ربما تقتنع .

لقد سمعوا ما يكفى ، وأشار (ريتشارد) برأسه نحو الباب ، ووضع (فان كورتلاند) بده على المقبض يتحمنسه ..

لم يكن مغلقًا ، ودفعه بشدة ، وفي لحظة كان هو و (ريتشارد) بالداخل ، ووراءهما (ثورنلي) .. وكانت المفاجأة مذهلة ..

وعلى ضوء الشموع بالغرفة رأوا (فون اشنهاوزن) يجلس على طرف مكتب كبير ، وعيناه على الرجل الآخر ، الواقف إلى جانب الفتاة المقيدة في المقعد ، وفي لحظة كان (ريتشارد) قد دفعه من فوق المكتب ، وانحني فوقه ، ويداه تضيق الخناق حول عنقه ، ورقد ساكنا وهو يكاد يختنق ، وشعرت (فرانسيس) باليد الحديدية تترك كتفها ، وحاولت أن تبعد وجهها عن ضوء المصباح المتوهج أمامها ، وقد سمعت صوت اندفاع الأقدام في الغرفة ، ولكن الضوء كان يخترق جفونها ويلهب الغرفة ، ولكن الضوء كان يخترق جفونها ويلهب عينيها ، وكان هناك صوت لكمات شديدة تصيب شخصا ما ، وتأوهاته مع الضربات المتلاحقة ، ثم سمعت صوتا يشتم بألفاظ نابية ، وعرفت الصوت . إنه

(فان كورتلاند) .. (هنرى) .. وحاولت بضعف شديد أن تتحرك في قيدها ، من الحبال التي تنغرز في جسدها ، ثم جاءها صوت (بوب) أيضا إلى جانبها ، وسمعت المصباح يسقط ، واختفى الضوء المتوهج ، وتوقفت آلام الحبال في جسدها ، وانحنت إلى الأمام ، ولكن يذا قوية سندتها بلطف شديد ، وكان صوت (بوب) بجانبها ، يقول لها أن تتحرك ببطء ، حتى تجرى الدماء في عروقها مرة أخرى ، وألا تقلق وأنها على ما يرام .. كل شيء على ما يرام .. وأن تسمع اذن لابد أن (ريتشارد) أيضًا في أمان .. كانت تسمع صوت أنفاس الرجلين الذين يتصارعان أمامها ، و (فان

صوت أنفاس الرجلين الذين يتصارعان أمامها ، و (فان كورتلاند) يصوب لكماته للرجل (كورت) ، وحاولت فتح عينيها ، واستطاعت أن ترى وجه (ثورنلى) يتضح تدريجيًا أمام عينيها ، وهو يراقب (فان كورتلاند) في اعجاب وسرور ، وكان الرجل يحاول أن يكمب لحظة ، وأدرك (ثورنلى) ، ولكن قبل أن يصبح محذرًا ، كان الرجل قد تفادى اللكمة ، ووضع يده على جيبه الخلفى الرجل قد تفادى اللكمة ، ووضع يده على جيبه الخلفى ليخرج مستسه ، رأى (فان كورتلاند) حركة يده في الوقت ذاته ، وأمسك بمعصم الرجل ، ولقه بقوة ، وانطلقت الرصاصة لتدخل في الحائط الخشبى ، وانتزع وانطلقت الرصاصة لتدخل في الحائط الخشبى ، وانتزع المسدس من يد الرجل ، ولكنه سقط منه على الأرض ،

وتصارع الرجلان على الوصول إلى المسدس تحت أقدامهما ، وفي اللحظة التي تمكن فيها الرجل الألمائي من وضع يده فوق المسدس ، بعد أن دفع (فان كورتلاند) دفعة قوية ، انطلق مسدس (ثورنلي) أولا ، ورقد الرجل إلى جانب مسدسه .

وسمعت (فرانسیس) (ثورنلی) یقول لها مرة أخری بصوت هادئ واضح:

- هل يمكنك أن تتماسكى الآن يا (فرانسيس) ؟.. سأعود إليك .

هرُت رأسها ، وهي تشاهده يساعد (فان كورتلاند) على الجلوس إلى جانب الحائط حيث سقط ، وقال (ثورنلي):

- لقد جعلت لكماتك وجهه عجينة من الدماء .. لن يستطيع أحد التعرف عليه .

ابتسم (فان كورتلاند) ، وقال :

- كيف حال الآخر .. ذلك الكلب القدر هناك ؟ جاءهم صوت (ريتشارد) يقول :

لقد فقد الوعى منذ دقيقة .. هل (فرانسيس) على ما يرام ؟

عاد ( ثورتلى ) اليها ، وقال و هو يمسك بها برفق :

- تمهلى يا (فرانسيس) . وأمسك بالحيل الذي كان يقيدها ولقه ، ثم رماه نحو المكتب ، قانلا :

- ستحتاج إلى هذا .. سأكون معك فى الحال . وساعد (فرانسيس) لتسند ظهرها على المعقد ، ونظر إلى الأمريكي .

كان على ما يرام .. لقد فرد ساقيه أمامه فى بطء ، وهو جالس مستند إلى الحائط ، ويداه فى جيبى صديريته ، ونظر (ريتشارد) إلى (فون أشنهاوزن) الملقى أمامه وراء المكتب .. فاقد الوعى ، ويداه مفرودتان ، كل واحدة فى ناحية ، وأمسك الحبل بيد ، ويده الأخرى ما زالت تقبض على عنق (فون أشنهاوزن) ، ولكن يذا واحدة لم تكن تكفى ...

وشعر بغلطته ، في اللحظة التي أمسك بها الحبل ، وفي أقل من ثانية ، كان (فون آشنهاوزن) قد أطاح بالشمعدان المشتعل من فوق المكتب ، في وجه (ريتشارد) .

وبينما هو يتعثر من وقع الصدمة ، ويمسح الشمع الساخف من جفنه الأيسر وصدغه ، رأى (فون أشنهازون) وقد أخرج مسدسا من درج المكتب .. وسمع الطلقات ..

\* \* \*

رات (فرانسیس) المسدس موجها نصوها ونصو (ثورنلی)، ودفعها (ثورنلی) یقوة شدیدة، وهی تسمع صوت طلقتین، ولم تعرف هل أصابتها الطلقات فی رأسها، أم أن ما تشعر به هو من صدی الصوت الشدید ؟!.. وهوی (فون آشنهاوزن) من أمام المکتب ساقطا علی الأرض، وکذلك هوی مسدسه من یده، ووقف (ریتشارد) حیث کان قد تعثر عند الشمعدان المشتعل، أما (ثورنلی)، فقد کان علی رکبتیه إلی جوار (فرانسیس)، حیث دفعها لیحمیها من الطلقات، وکان (فان کورتلاند) هو الوحید الذی ببتسم ابتسامة عریضة، وهو یشیر بارتیاح بمسدسه، الذی ما زال یدخن، إلی وهو یشیر بارتیاح بمسدسه، الذی ما زال یدخن، إلی جثة الألمانی، وقال:

- لقد تعلمت منك بسرعة يا (بوب) .

نظر بعضهم إلى البعض ، وكانوا جميعًا سالمين ، ثم ضحك (ثورنلى) ضحكة قصيرة مرهة ، والتقط (ريتشارد)المسدس ، واتجه إلى (فرانسيس) ، ووضع يده على وجهها ، ورفعت ذراعيها إليه ، وعندئد شعرت بالألم الشديدة ، ونظرت إلى ذراعها اليسرى بدهشة ، وكانت مثل الطفل الذي يسقط ، ولا يشعر بالألم ، إلا عندما يرى الدماء ..

كانت الدماء تسيل من ذراعها ، من جرح غائر به ، وهي تنظر إليه غير مصدقة ، ثم شعرت بالألم الحقيقي مع نبض قلبها ، وكان (ريتشارد) إلى جانبها ، ينظر إلى ذراعها . ولم يتكلم ، وقال (ثورنلي) :

- يا إلهى .. الإصابة من الناحية الداخلية للذراع ، قريبة من صدرها .

وقام (فان كورتلاند) من مكانه وهو يعرج ، ثم قالت (فرانسيس):

ـ أريد أن أشد .....

ولم تستطع أن تكمل كلمة (أشرب) ، ويدأت صورهم والحجرة أمامها تهتز في عينيها ، ثم شعرت ب (ريتشارد) يحاول أن يسقيها من زمزميته ، ويضع في فمها أكثر مما تستطيع أن تبلعه ، وقال أحدهم :

- ستكون على ما يرام .. انظر إلى ذراعها . وأخرج (فان كورتلاند) منديله الأبيض وطواه ، وذهب (ثورنلى) إلى المكتب ، وعاد بزجاجة من شراب قوى ، وقال :

- إنها لا تحتاج ذلك الآن .. لقد ذهب عنها الشعور بالدوخة ، ولكنها متعبة .. متعبة جدًا .

لو أمكنها فقط أن تخبرهم .. لابد أن تخبرهم الآن ..

لو أنها فقط استطاعت أن تتذكر الأشياء في ترتيب سليم متسق ..

وأمسكت بيد (ريتشارد) و (ثورنلى) يسكب بعض الكحول على الجرح ، وجاهدت لتتحكم في صوتها ، وهي تنظر إلى (فان كورتلاند) ، وقالت :

- لقد أوقفوا سيارتك في طريق (جينباخ) ، وبها صديقك ، وعادوا به إلى (انزبروك) .. لقد اتصلوا تليفونيًا هنا .. وهذا الرجل ..

ونظرت إلى جثة (كورت) قبل أن تتابع:

- نزل إلى أسفل ، وأرسل الجنديين إلى (انز بروك) .. انهم يحاولون معرفة تحركاتك .

قال (فان كورتلاند):

ـ نعم .. إنهم يعرفون الآن ما حدث .. هذا يعنى أن السيارة التي معنا أصبحت خطرة .

وأضاف وهو يتجه إلى المكتب:

- علينا أن نجد سيارة أخرى ، أو نسافر بالقطار ، أو إذا تأزم الأمر أن نتسلق الممر الجبلى معًا .

ثم توقف فجأة . ومر بيده على شعره ، وقال :

- على فكرة يا (ريتشارد) .. ماذا يستعمل هؤلاء الألمان ، عندما يريدون الدخول إلى البلد ، دون فحص أمتعتهم ؟ (الريجستاج) .. كما يفعلون هم .

وفتحت (فرانسيس) عينيها ، وقد شعرت برنة الابتهاج في صوته .. وفعلا .. كانت هناك شعلة نار في سلة الأوراق المهملة ، وكان (فان كورتلاند) هناك عند المكتب ، يقرأ الأوراق التي وجدها بهدوء تام وعدم مبالاة ، ثم كان هناك فوق المكتب المظروف حيث ألقاه (فون أشنهاوزن) من قبل ، قائل إن النقود لن تساعدهم ، وقالت :

- النقود .. في المظروف على المكتب .. لقد فتشوني وأخذوها .

لم يتكلم (ريتشارد) ، ولكنه ضغط أسنانه بشدة ، ليتحكم في مشاعره ، وحاولت (فرانسيس) أن تتذكر ما قاله لها ، عندما وجد النقود ..

لقد قال : إن النقود لن تفيدهم .. وقال شيئا مهمًا ، يمكن أن يفيد (فان كورتلاند) ..

ثم انطلقت منها الكلمات بسرعة ، وهي تتذكر :

- لقد قال : إنه حتى لو عبرتم الحدود .. أى حدود ، فإنهم سيتبعونكم ، ويعيدونكم مرة أخرى من (إيطاليا) أو (سويسرا) .. إن لديه تلك السلطة ، وأنتم لن تستطيعوا شيئا .. لقد أمسك في يده بعض الأوراق ، وهو يلوح بها ،

ودفع جثة (فون أشنهاوزن) بقدمه فى احتقار ، وحاولت (فرانسيس) أن تتذكر فى جهد شديد .. لقد كان هناك شىء يناسب كل هذا ، وكان (ريتشارد) يقول :

- الفرصة أصبحت ضعيفة أمامهم ، ولكن يمكن لد (كورتلاند) أن يفتش أدراج المكتب ، وكان (هنرى) يقوم فعلا بتفتيش جيوب (فون أشنهاوزن) .. ولقد وجد بعض المفاتيح ، وقال (فان كورتلاند) ، وهو يحاول فتح أدراج المكتب :

\_ هل تشمون شيلا يحترق ؟

وفتح الدرج ليجد مجموعة من الأوراق ، ونوتة للكتابة ، وختم وختامة ، وقال (ثورنلي) ، وهو يمسك ذراع (فرانسيس) ، في حين يقوم (ريتشارد) بتضميده :

- ربما يكون ذلك من الشمع ، الذي سقط على السجادة .

كان (فان كورتلاند) يفحص الأوراق التي وجدها ، ثم أطلق صغيرًا خافتًا من فمه ، وقال :

- هذه أوراق هامة للغاية ..

ثم نظر إلى السبادة ، وقال :

- نعم .. النار أمسكت بها ، وكذلك بسلة الأوراق المهملة .. إنها فكرة جيدة .. بالضبط مثل

ويخبط بها على المكتب ، وهو ينظر إلى .. لقد قال إنهم أمسكوا (كروستاينر) ، وأن (هنرى) و (بوب) قد اعترفا بكل شيء لينقذا نفسيهما ، وأنهم يعرفون كل تحركاتنا الآن .

وتساءل (ثورتلی) عما قاما به غیر ذلك ، حتی
یجبراها علی الاعتراف ، ورأی معصمیها وملابسها
الممرُقة ، وعلی كتفها علامات الحروق ، وكان خدها
الأیمن متورما أحمر اللون ، وكذلك العلامات الزرقاء
والكدمات فی ساقیها .. ثم تذكر كلمات صدیقه تونی عن
(ماریا) .. علی الأقل (فرانسیس) ما زالت حیة ،
وسیشفی جسدها من جراحه ..

لقد أنقذوها من أن تكون (ماريا) أخرى ..

ثم تحرُّك نحو الباب .. وقال :

\_ سأكتشف المكان ، وخاصة (الجراج) .. لا تنتظروا طويلًا هنا ، فالنار ستشتعل في المكان .

قال (فان كورتلاند) ..

- (فرانسيس) .. هل رأيت أين وضع تلك الأوراق التي كان يلوح بها لك ؟

قالت :

\_ لقد كان عند المكتب .. لابد أنها فيه .

و فكرت .. ربما كان يكذب ، كما كذب بشأن الأشياء الأخرى .. إنه كان يخلط الحقيقة بالكذب بطريقة ماهرة ، وراقبت (فان كورتلاند) وهو يبحث في المكتب ، ثم ظهر عليه الارتياح وابتسم ، وقال :

\_ حسن .. إننا قد نستفيد من ذلك جيدًا ..

ثم دق جرس التليفون ، نظر إليه ثلاثتهم ، كما لو كان ثعبان الكوبرا ، وسار (ريتشارد) بسرعة نحو التليفون ، ورفع السماعة ، و (فرانسيس) و (فان كورتلاند) ينظران إليه ، وقد حبسا أنفاسهما في توتر شديد ، ولكن الألمانية التي تكلم بها في التليفون كانت بصوت (فون آشنهاوزن) ، ونظر (فان كورتلاند) إلى (فرانسيس) ، وهز رأسه بارتياح ، قبل أن يعاود كتابته في الأوراق أمامه ..

كانت سلة المهملات تشتعل جيدًا ، والسجادة كذلك تدخن ، وقد احترقت فيها ثلاث بقع سوداء ، حيث سقطت الشموع ، وكانت الحجرة مضاءة الآن بضوء اللهب المشتعل في السلة ، و (ريتشارد) ينصت لقصة ما على الطرف الآخر ، بعد أن تكلّم برهة قصيرة ، في لغة ألمانية متميّزة ، ثم قطع الإيضاحات المستقيضة ، كما لو كان قد نقد صبره ، وقام بإعطاء تعليماته .. إن الأمريكي لا فائدة

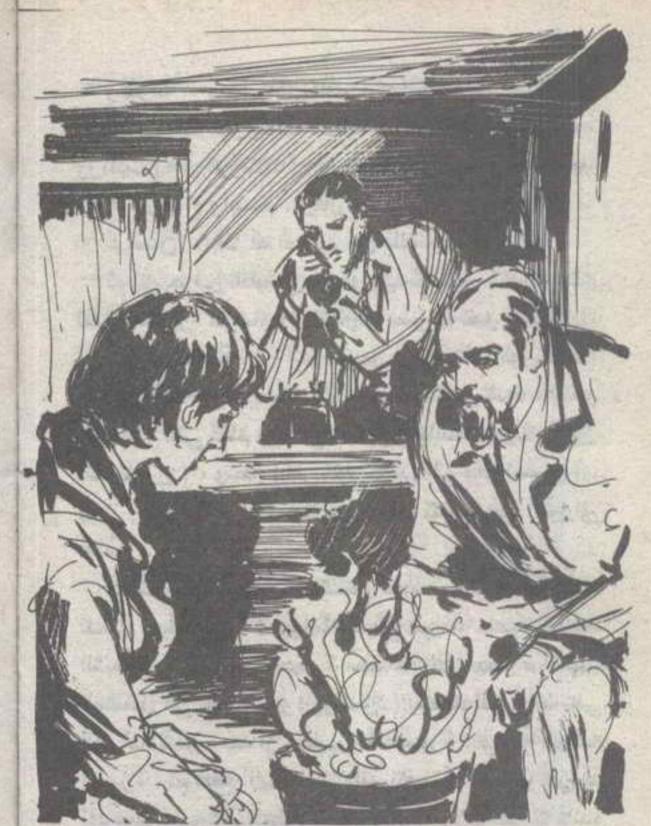

وتوقفا قليلًا عند نهاية الممر، الذي يمشيان عليه في ركن المبنى، ثم استدارا عائدين نحو واجهة القلعة..

ترجى منه .. والفتاة قد تكلّمت ، واتضح أنه لا يعرف شيئا على الإطلاق ، وعليهم أن يطلقوا سراحه ، بعد أن يعطيهم أوصاف سيارته ، التى أبدلها بسيارة الأمريكي الآخر (فان كورتلاند) ، ومعه الإنجليزي (ثورنلي) ، في (سانت أنطون) ، ليتمكنوا من اقتفاء أثرهم .. إنهم سيتقابلان مع (ريتشارد مايلز) في ذلك المكان غذا ، ثم يتجهون لعبور الحدود السويسرية .. عليهم أن يراقبوا تلك الحدود جيذا ..

وعاد" (ريتشارد) ينصت ، والرجل الآخر يتكلم ، وكانت ألسنة اللهب المتصاعدة تضىء وجهه ، وهو يركز في سماع ما يقول ، ثم قال :

- نعم .. سأسعج لهم بالبقاء فترة أطول .. سأبقى أنا هنا مع (كورت) ، حتى أنتهى من تحقيقاتى .. سأصل إلى (سانت أنطون) غذا صباحًا .. حاولوا الإمساك بهم أحياء إذا أمكن .. إننى أعتمد عليكم .

وضع (ريتشارد) السماعة ، وهو يفكر ، ثم قال :

د ذلك سيجعلهم يطلقون سراح صديقك يا (هنرى) ،
ويعطينا فترة تتصرف فيها .. الجنود قد انتهوا من
الاستعراض بنجاح ، وهم الآن يتناولون طعامهم ، قبل أن
يذهبوا إلى اجتماع عام .. لقد سمحت لهم بالمشاركة

فيه ، ولن يعودوا قبل العاشرة مساء .. إن الجو أصبح حارًا هنا .. أليس كذلك ؟

وقف (فان كورتلاند) ، وناوله الورقة ، التي انتهى من وضع ختم (فون أشنهاوزن) عليها ، وقال :

- ليس حارًا بما يكفى ، ولكنه سيكون كذلك عند الساعة العاشرة ، مع بعض الإضافات من جانبنا .

وذهب إلى الناحية الأخرى من المكتب ، ودفع السلة المشتعلة ، لتسقط فوق السجادة ..

كانت النار قد أمسكت فى المكتب نفسه ، فى الجانب الذى كانت به السلة ، وبدأت ترتفع النيران ، وهو يجمع الأوراق التى فى المكتب ، ويضعها بالقرب من النار ، وطوى (ريتشارد) الورقة بحرص ، ووضعها فى جيبه ، وهو يقول :

- إنها ممتازة يا (هنرى) .

وابسم الأمريكي وهو يضع الشمعدان الآخر تحت الستائر ويفتح النوافذ .. لقد كان كل شيء سهلا .. كان عليه فقط أن يغير تغييرا بسيطا في الورقة لتناسب غرضهم .. إن هذه ميزة التعامل مع عدو منظم بطريقة روتينية .. إنك تستعير فقط طريقتهم ..

ثم رمى الشمعة الأخيرة فوق الأريكة ، التي عليها

صف من الوسائد ، وقال :

\_ تحركوا أيها الرفاق .

ثم أخذ سترتى الرجلين الألمانيين ، وقبعتيهما من فوق المقعد وخرجوا جميعًا ، تاركين الباب مفتوحًا على مصراعيه ، ووقف (ريتشارد) وذراعه حول وسط (فرانسيس) يسندها ، وينظر نظرة أخيرة ، وكان تيار الهواء بين النافذة والباب يقوم بعمله جيدًا ، وقال (فان كورتلاند) :

- إنها جنازة عظيمة لهؤلاء الفايكنج .

وساروا في صمت ، ينزلون السلم ، وهم يسمعون صوت ألسنة النيران تتأجج من ورائهم .

وتلتهم كل شيء .

\*\*\*

· Sundate of Parks and a Spanish Rough of the

المطبخ ، ولكنهم كانوا قد أغلقوا الباب من الداخل ، ولم يستطيعا كسره ، وقال (فان كورتلاند) :

- إننا أغبياء لاهتمامنا به .

ثم جرى إلى واجهة القلعة ، وفتح باب المطبخ من الداخل ، وقال :

ـ لقد فقدنا بذلك خمس دقائق .

ثم حملا الرجل وهو فاقد الوعى إلى الشجيرات البعيدة ، وأخذا يجريان بسرعة ، حتى وصلا إلى الغابة المظلمة الساكنة ، وكان الوقت ما يزال مبكرا ، قبل أن يرتفع ضوء القمر ، ووضع (ريتشارد) يده على الضوء الصادر من البطارية ليخفف منه ، وهما يبحثان عن الممر ، ويحاولان قباس المسافة إلى شكل ممتد أسود ، لابد أنه شجيرات العنب ، ثم عرفا طريقهما ، ونظر كل منهما إلى الآخر في ارتباح ، و(ريتشارد) يسلط الضوء على الأغصان ، ليجد العلامات التي تركها سكين على (ثورنلي) ، واندفعا مسرعين ، ينزلقان نحو الطريق ، ووجدا السيارة هناك ، وقال (فان كورتلاند) :

\_ إننا متأخرون عشر دقائق على الأقل .

ولكن صوته كان مبتهجا ، ووجد (ريتشارد) تفسه يشعر بالارتياح ، والسيارة تهتز بهما في الطريق الوعر ،

# ۱۳ - ممر (برينر) ..

وجدوا (ثورنلى) واقفًا في انتظارهم في الظلام ، إلى جوار سيارة كبيرة رسمية ، وقال :

كانت هناك سيارة أخرى ، وبعض الدراجات البخارية ، وقد قمت باللازم ، وعطلتهم جميعًا .

وقال (ريتشارد) ، وهو يضع (فرانسيس) داخل السيارة :

- حبيبتى .. لابد أن نحضر السيارة الأخرى ، ومتاعنا الذى في داخلها .. سأحضر بعد قليل .

ثم قال لـ (ثورنلي):

- سنقابلك على بعد خمسة أميال جنوب هذا الطريق .. انتظرنا هناك .

هز (ثورنلى) رأسه ، وأعطاه البطارية ، وقال (فان كورتلاند) ، وهو يلقى الملابس العسكرية داخل السيارة : - ارتد هذه .. سنؤخرك فقط حوالي عشرين دقيقة .

تحرّكت السيارة الكبيرة ، وسار الرجلان نحو الحديقة في الخلف ، وعندما مروا من أمام باب المطبخ ، تذكروا فجأة الطباخ المقيد بالداخل ، وحاول (ريتشارد) دخول

ثم تسرع بعد ذلك في طريق (برينر) ..

إن ما كان يبدو مهمة انتحارية منذ ثمان وأربعين ساعة فقط، قد تحقق بنجاح، والأمر الآن مجرد بضع دقائق، قبل أن يروا السيارة الكبيرة السوداء، وهي واقفة على جانب الطريق..

كانت النجوم قد بدأت تلمع في السماء ، فوق (البرينر) ، والرجل الواقف عند بوابة الجمرك براقب الناحية الأخرى ، والحاجز الأبيض الممتد باهتمام ، وكان يتساءل عما حدث هذه المرة ، فالألمان كانوا يعملون بنشاط ، ويوقفون السيارات الخارجة من (ألمانيا) ، وكذلك الداخلة إليها .. إنه شيء مزعج الانتظار هنا ، وعيناك على الضوء ، وأنت لا تعرف متى ستتقدم السيارة وعيناك على الضوء ، وأنت لا تعرف متى ستتقدم السيارة نحوك ، .. في بعض الأحيان بستغرق الأمر دقائق معدودات ، وفي أحيان أخرى أكثر من نصف ساعة .. وتماعل مرة أخرى عن السبب في ذلك ؟.. إن هؤلاء وتماعل مرة أخرى عن السبب في ذلك ؟.. إن هؤلاء الألمان لا يخبرونك بشيء إلا إذا كان أمرًا غير مهم ..

واستند على قدمه الأخرى ، ونظر إلى المكتب المضاء ، وراءه ، ونظر إليه الرجل الجالس على المكتب هناك ، وسأله :

- هل هناك مايحدث يا (كورادى)؟

اثنان مازالا واقفين هناك .

ابتسم الرجل الإيطالى الطويل النحيل ، الجالس إلى المكتب بسخرية ، وعاد إلى كتابته ، في حين تنهد الآخر بصوت عال ، ومشى ببطء نحو الحاجز .. إن هذا التوتر مثل مايحدث اليوم دانما يزعجه ، وسمع أصوات الآخرين ، وهم يخرجون من المقهى في الشارع ، وقال لنفسه في وجوم :

- إنه يحتاج إلى بعض القهوة أيضا .

وتوقف أمام المقهى اثنان من الموظفين ، ونظرا إلى شارع القرية الخالى من الناس ، وأضوانه الخافتة ..

كان الضوء الوحيد ينبعث من باب مكتب الجمرك ، وقال الشاب الصغير فيهما ، وهو ينظر إلى البيوت القليلة المبعثرة ، والمحطة التي تعوى فيها الرياح ، وقال :

- هكذا المكان لايحتمل .

قال الآخر:

- انتظر حتى تقضى فصل الشتاء هنا .. على الأقل لا يمكنك الشكوى الآن من كثرة العمل .. أصدقاؤنا في الناحية الأخرى يقومون بكل العمل لنا .

ثم أضاف :

\_ كان بإمكاننا شرب قدح آخر من القهوة .

ولكن صديقه الشاب كان قد مشى في الطريق ، ووقف ينتظره ، وعاد يقول :

- عندما تكون قد قضيت هنا مدة طويلة مثلى ، ستعرف إنه لاداعى على الإطلاق للاهتمام في يوم مثل هذا .. أقرباؤنا الألمان لن يتركوا لنا شيئا نصادره .

ونظر إليه الشاب بسخرية ، فإن ذلك الرجل لو كانت لدية أية إمكانيات ، لكان الآن في مكتب مريح ، في مدينة هامة . إن طريقته في الكلام عن الألمان ، وانتقادهم بطريقة ماكرة ومضحكة في نفس الوقت ، تدل على أنه محدود التفكير ، ولكن فضوله تغلب على سخريته ، وقال وقد اقتربا من مكتب الجمرك :

ـ هل هذا شيء مألوف؟

- كلما حاول أحدهم أن يهرب من أرض الآباء الحبيبة .

- ولكن من الغباء محاولة المرور من هذا الطريق.

- ليس هناك غير هذا الطريق ، أو الجبال ، أو القطارات القطار .. إن دوريات الحدود قد زاد عددها ، والقطارات مراقبة ويتم تفتيشها .

قال الشاب بحدّة :

\_ إنه تنظيم كفء للغاية .

هذا الغبى كان أيضا مكارا .. إنه يختار ألفاظه بحيث

لاتستطيع أن تكتب عنه تقريرًا ، وتبادل الرجل الإيطالي الطويل النحيل ، الذي خرج من المكتب الابتسامات الساخرة مع الرجل الكبير في العمر ، متجاهلًا ملحوظة الآخر ...

لقد كان كلاهما يشعران بالسأم ، من هؤلاء الصغار وشعاراتهم ، ورأوا أنوار السيارتين الصغيرتين تتحرك أخيرًا ، ووراءهما تقدمت سيارة كبيرة سوداء رسمية ، وبدا على وجه (كورادى) الاهتمام ، وقال :

- إنهم لم يوقفوا هذه السيارة .. لقد قاموا بتحية من فيها رسميًا .. من الأفضل عدم إيقافها هنا أيضا .. إنهم لايحبون ذلك .

هز الرجل الطويل النحيل رأسه ، وقال للشاب الصغير :

- اهتم أنت بها ، ويمكنك مشاهدة بعض المنظمين الأكفاء ، للتنظيمات ذات الكفاءة العالية .. ربما لديهم أيضًا تصريح دبلوماسي .

لم يرد الشاب ، وسار وهو يتظاهر بعدم المبالاة نحو السيارة الكبيرة ، ولكنه يكاد يقفز من الاهتمام داخله . . إن (كورادى) على حق . . الألمان لا يحبون الانتظار . . ولوح له ذراع يرتدى حلة ضابط بورقة في يده ، وسمع من

يطلب التعجل بطريقة أمره ، فأخذ الورقة .. لم يكن يتكلم الألمانية بطلاقة كما كان يتظاهر ، ولكنه عرف أن تحيته لهم كانت جيدة .. لقد بدا مهتمًا بعمله تمامًا ، وهو يأخذ الورقة ، وينظر فيها بسرعة .. والتوقيع الذي عليها جعله يحبس أنقاسه .. كان بالسيارة أربعة أشخاص .. كل شيء مضبوط .. وشعر بنظرة الألماني الباردة إليه .. والفضول يكون من سوء الأدب .. وطوى الورقة بطريقة عملية .. السرعة والأدب .. ذلك سيثبت لهم أنه توجد كفاءة هذا أيضًا .. ورفع يده بالتحية ، والسيارة السوداء الكبيرة تنطلق عبر الحاجز المرتفع ، واستدار نحو الأخرين .. لقد لاحظ أن (كورادى) قد حياهم أيضا .. ولكن الأغبياء الآخرين كانوا مشغولين بفحص وختم جوازات السفر ، والإجابة بأدب ولطف على ثلاثة من الإنجليز الكبار في السن ، وعندما انتهوا من السيارتين الصغيرتين وانطلقا في طريق القرية ببطء ، استداروا emile!

- حسن .. من كان في تلك السيارة ؟ وتجاهل ابتساماتهم ، وقال بهدوء مفتعل : فوهرر (فون آشنهاوزن) ، ومعه ثلاثة آخرون .. إن معهم تصريحًا من ..

ويسعادة غامرة.



من عبورهم الحدود بسلام ، ومن رغبتها في أن تريح النبض المؤلم في مقلتيها .

ومضى الوقت ، ومروا عبر الكثير من القرى ، حتى وصلوا إلى (بلزانو) ، واخترقوها أيضا مسرعين بسيارتهم ، وبدأت تشعر بالارتياح ، وتشعر بطعم البسكوت الجاف الذي تأكله .. لقد كان طعمه لذيذا ، وكان الآخرون يأكلونه أيضًا ، وهي تنظر اليهم ويغالبها النعاس ، وارتخت عضلاتها المشدودة ، وراحت في سبات عميق ..

ظنت في أول الأمر أن ( فون آشنهاوزن ) يمسك بكتفها ، وينحنى فوقها ، ولكن قبضته لم تكن قوية أو مؤلمة ، ولكنه ( ريتشارد ) .. ( ريتشارد ) يحاول أن يبتسم ، وهو يقول :

- (فرانس):

ثم قبل وجنتها ..

كانت السيارة قد توقفت في ظلال بعض الأشجار ، وكان هواء الليل يهب في لطف ، والسماء جميلة بنجومها المضيئة ، وذراع (ريتشارد) حول وسطها ، و فجأة تذكرت (بوب) و (هنري) ، وهنفت :

- أين هما ؟

## ١٤ - نهاية الرحلة ..

كانت الرحلة السريعة ، في طريق ( برينر ) كابوس مزعج بالنسبة لـ (فرانسيس) . . لقد كانت تشعر بذراعها المتيبسة ، والحروق في معصمها ، التي يلفحها الهواء البارد ، وكانت منهكة ، وتشعر بالألم في عضلاتها المشدودة ، وحاول (ثورنلي) بلطف شديد حمايتها من اهتزاز السيارة في الطريق الجبلي ، وأمامهما كان يجلس (ريتشارد) و (فان كورتلاند) ، في وجوم ، تحت قبعاتهما الألمانية ، ولم تترك عينا ( فان كورتلاند ) الطريق ، وكانت هناك خريطة مفرودة على ركبتى (ريتشارد) ، وعلى الرغم من أنهم مروا من حدود (برينر) بسلام ، لم يتركهم القلق ولاتوتر أعصابهم ، وأقنع ( ثورتلي ) ( فرانسيس ) بأن تأكل قليلا ، وكان يهتم بها في لطف شديد ، حتى أنها أكلت لتسعده فقط ، وأدهشها أن يختفي شعورها بالغثيان والبرودة ، التي كانت تنتشر في أطرافها ، وبدأت تشعر بالتحسن والدفء يسرى في أوصالها ، ولكنها لم تستطع النوم ، على الرغم

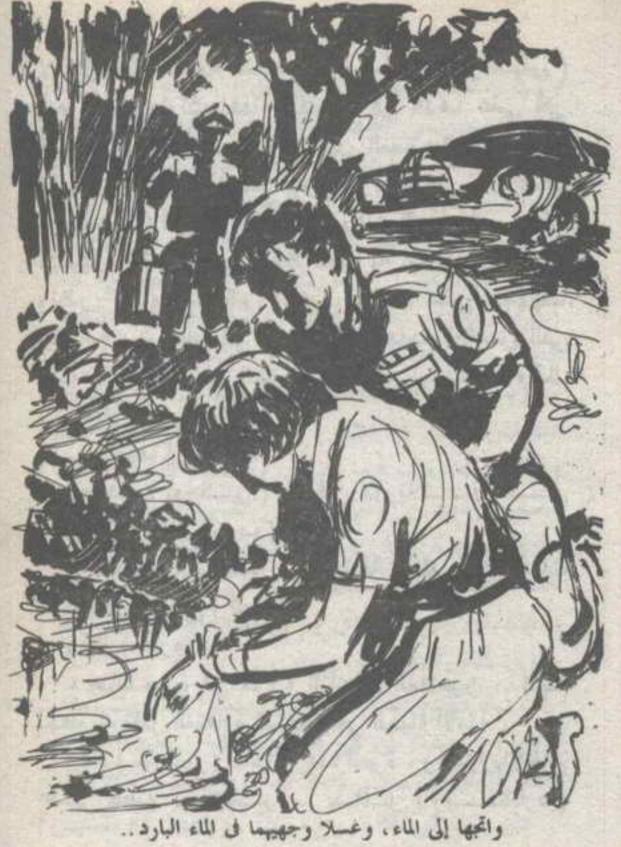

واتجها إلى الماء، وغسلا وجهيهما فى الماء البارد.. كان الجرح فى ذراعها، من أثر احتكاك الرصاصة به.. إنهما يغتسلان في جدول صغير هناك ليستعيدا نشاطهما ، عندما ينتهيان سنذهب نحن .. يمكننا أن نبدل ملابسنا أيضا ، (هنري) أحضر أمتعتنا معه في حقيبته . نظرت (فرانسيس) إلى الأشجار ، وقد أضاءها نور القمر ، وقالت :

- لقد اتجهنا إلى الجنوب.

- نحن تقريبًا بالقرب من ( فيرونا ) .. الساعة الآن الواحدة ، وكل شيء على مايرام .

وقال صوت (فان كورتلاند):

- نعم .. كل شيء علمى مايرام .. سأحضر الآن ملابسكما ، وسيقودكما ( بوب ) إلى جدول الماء .

واتجها إلى الماء ، وغسلا وجهيهما في الماء البارد .. كان الجرح في ذراعها ، من أثر احتكاك الرصاصة به ، قد نزف كثيرا ، ورأى (ريتشارد) ألا ينزع عنه الضمادة ، فمزق قطعة من قميص (هنرى) ، الذي كانا يستعملاه كمنشفة ، وريطها فوق المناديل الملوثة بالدماء ، وكانت الملابس التي أحضروها لها عبارة عن معطف قديم رمادي اللون ، له حزام حول الوسط ، بيريه رمادي ، وكذلك فستان وحذاء وجوارب ذات شكل عادى ، غير ملفت للنظر ، كذلك كانت ملابس (ريتشارد)

و ( فرانسيس ) إلى ( جرينوبل ) ، بجوازات السفر الألمانية ، والتي عليها أختام دخول إيطاليا ، كما أعدها لهما (شولتز) ، وإذا قبلت محطة السكك الحديدية نقودها من الماركات ، يسافران في الصباح الباكر ، وإذا لم تقبل فعليهما الانتظار حتى تقتح البنوك أبوابها ، في حين يقوم (فان كورتلاند) و (ثورنلي ) بقيادة السيارة خلال ( لومباردي ) ، حتى يجعل ضوء النهار قيادة تلك السيارة خطرا ، وعندنذ يتخلصان منها ، ويتجهان إلى الحدود السويسرية ، إذا لم يكونا قد وصلا إليها قبل طلوع النهار ، فقد كان ( فان كورتلاند ) واثقًا من أنه يستطيع ذلك ، وقسموا الماركات فيما بينهم ، ووضع ( فان كورتلاند ) الفستان وقمیصین إضافیین له (ریتشارد) ، وجوارب فی حقيبة صغيرة لهما ، ولم يستطيعوا التفكير في أكثر من ذلك ، فالتفاصيل ستعتمد على حسن التصرف والحظ ، وسيتقابلون في ( باريس ) ، وأعطاهما ( فان كورتلاند ) عنوان فندق معين ، وهو يقول :

- ذلك الفندق يديره أمريكى ، يعيش هناك منذ الحرب الأخيرة .. ستكونان في أمان هناك .. فقط احتاطا ، وتصرفا بحرص ، حتى تصلا إليه ، وعندنذ سنحتفل معا . كان يتكلم في ثقة وروح مرحة ، ووجدت (فرانسيس)

لاشكل لها ، قديمة مستعملة ، وصفقت (فرانسيس) شعرها ، وحاولت إخفاء الكدمات في خدها على قدر الهمكان بيدها اليمني ، وكان من المستحيل أن ترتدي الفستان دون أن ينزف الجرح مرة أخرى ، فساعدها (ريتشارد) لترتدي المعطف ، وكان الحذاء كبيرًا على قدميها ، ولكن لحسن الحظ كانت له أشرطة لتربطه ، ونظر كل منهما إلى الآخر ، وبدت على وجههما ابتسامة ، ثم عادا إلى السيارة ، ومعهما الملابس التي خلعاها ، والفستان الذي لم تستطع ارتداءه ، وقال (ريتشارد) في مرح :

\_ يمكنكما أن تضحكا .

وضحك (ثورنلي ) و (فان كورتلاند ) على منظرهما ، وقال (بوب ) :

- منظركما ليس سيلا في الحقيقة ، فقد رأيت المنات مثلكما في شوارع ( ألمانيا ) .

وقال ( هنری ) :

- هناك ميزة في هؤلاء النازيين الملاعين .. إنهم يجعلونك تقدر السعادة البسيطة في الحياة الآمنة .

وقاد ( ثورنلى ) السيارة هذه المرة ، وقاموا بالاتفاق على خطتهم الأخيرة .. يسافر ( ريستشارد )

- (تونى) ؟

- نعم .. إنه عائد إلى الوطن ؛ ليتطوع في الجيش .

\_ والفتاه التي في (تشيكوسلوفاكيا) ؟

شعرت (فرانسیس) فی الحال بالحرج من سؤالها ، وقال (ثورنلی) ، وهو ینظر إلی أسفل:

ـ لقد انتحرت .

وانحنت (فرانسيس) إلى الأمام، ولمست كتف (ثورنلى) بيدها اليمنى برهة، ثم كتف (فان كورتلاند)، وساعدها (ريتشارد) على الخروج من السيارة، ثم قال بصوت حاد، لم يندهشوا له:

- نعم .. لابد من التعاون الدولى .. هذه ليست النهاية بالنسبة لأى منا .. إنها مجرّد البداية .

سادت لحظة صمت بينهم ، ثم قام ( ثورنلى ) بتشغيل محرك السيارة مرة أخرى ، وانطلقت السيارة فى الظلام ، وأمسك ( ريتشارد ) الحقيبة الصغيرة فى يده ، وذراع ( فرانسيس ) الأيمن فى يده الأخرى ، وسارا ببطء فى الشوارع المظلمة ، يسترشدان ببعض الأنوار البسيطة المتفرقة ، حتى شاهدا المحطة على بعد ، وأمسكت ( فرانسيس ) بيد ( ريتشارد ) ، وضغطت عليها ..

نفسها تضحك ، ثم بدأت الدموع تسيل على خديها دون توقف ، على الرغم من شعورها بالألم في عينيها ، وقام ( ثورنلى ) بإدارة جهاز الراديو بالسيارة ، وانسابت موسيقى خفيفة ، وهي تبكى في صمت ، ثم قال ( فان كورتلاند ) :

- المبانى قد بدأت فى الظهور .. من الأفضل أن تستعدا .

كانت (فرانسيس) قد تحكمت في نفسها ، ومسحت وجهها ، ثم وضعت عليه قليلا من البودرة ، وقالت :

- أنا مستعدة .. في أي وقت .. سنراكما في (باريس) .

وابتسمت وهي تقول :

- أسفة جدًا على ماحدث .. لقد تسبُبت في إفساد خططكما .

قال ( فان كورتلاند ) :

- خططی کانت ستفسد علی أیة حال .

وأوقف ( ثورنلي ) السيارة ، وقال :

- كذلك أنا .. ليس لدى خطط يا ( فرانسيس ) .. لاتفكرى فى ذلك .. لقد وصلنى خطاب من ( تونى ) مؤخرا .

# فوق مستوى الشبهات

كان ( هتلر ) يجتاح ( أوربا ) ، بجيوشه وأقكاره النازية ، والعالم كله يجلس على حافة بركان ، ويعلم أن الحرب آتية لاريب .. وكانت المهمة عسيرة ومعقدة ، ولكنها تحتاج إلى اثنين من الهواة ، ولهذا وقع الاختيار على ( ريتشارد ) و ( فرانسيس ) ؛ لأنهما من طراز جديد ، و ..

وفوق مستوى الشبهات .

الرواية القادمة (٧) (الغيبوبة) إنها مطمئنة إلى النتائج؛ فلن يوقفهما أحد؛ الأنهما يبدوان مجرد سائحين عاديين .. وفوق مستوى الشبهات .

\* \* \*

ALLE THE PARTY OF THE PARTY OF

( io i )

I AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PART

MELLEN HALL SOFT STATE OF THE PARTY OF THE P

the fill that the real of the little beautiful to the

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

All lives and the second state of

The Title of the Park of the P

THE RESIDENCE TO A SECOND PROPERTY OF THE PERSON OF THE PE

#### مكتبة متكاملة لاشهر الروايات العالمية





#### فوق مستوى الشبهات

كان (هتلر) يجتاح (أوروبا) ، بجيوشه وأفكاره النازية ، والعالم كله يجلس على حافة بركان ، ويعلم أن الحرب آتية لا ريب .. وكانت المهمة عسيرة ومعقّدة ، ولكنها تحتاج إلى اثنين من الهواة ، ولهذا وقع الاختيار على (ريتشارد) و (فرانسيس) ؛ لأنهما من طراز جديد ، و .. وفوق مستوى الشبهات .



المنافسة المؤسسة العربية الحديثة الطبع والنشر والتوزيع المالات ما المالة القافة من ١٠٨١٥٠٠ العدد القادم : الغيبوبة

د وأمريكي ق ماكم لسعول العريسة واقعالم